# المرابع المراب

تصنيف الإمام أنجليش ، المحدّث ، الفقيد ، فخرالاندلسس أحمد بن سعيب ربن حزم أبي محمد على بن أحمد بن سعيب ربن حزم المتوفى سيّنت 7 ه ٤ ه ه .

طبعت مُحققة عن النسخة الخطيَّة التي بَين ايُدينا ، وَمُقَابَلة عَلَى النسختَين الخطيِّتَين المحفوظة بن بدار الكتب المصريّة والمرقمتَين ١١ وَ ١٣ ، مِن عِلَم الأصول ، كام المحفوظة بن بدار الكتب المصريّة والمرقمتَين ١١ وَ ١٣ ، مِن عِلَم الأصول ، كام قوبلت عَلى النسخ قالتي حَقّقها الأستاذ

اشيخ المحد محدّريث إر

المحر فوالرابع

# المتع العالى الرجعي

# الباب الرابع عشر

# في اقل الجمع

قال على: اختلف الناس في اقل الجمع . فقالت طائفة : اقل الجمع اثنان فصاعدا ، وهو قول جمهوراصحا بنا. وقالت طائفة : اقل الجمع ثلائة ، وهوقول الشافعي وبه نأخذ ، واحتج اصحابنا لقولهم بان قالوا: الجمع في اللغة ضم شي آخر ، فلما ضم الواحد الى الواحد كان ذلك جمعا صحيحا

قال على : هذا خطأ ولاحجة فيه، لانه يلزمهم على ذلك ان يكون الجسم الواحد مخبرا عنه بالخبر عن الجمع واقعا عليه اسم الجمع ، لانه جمع جزء الى جزء وعضو الى عضو. وليس المراد باسم الجمع الذى اختلفنا فيه هذا المعنى من معانى الضم ، وانما المقصود به ماعدا الافراد والتثنية ، وليس ذلك الاثلاثة اشخاص متغايرة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة وحفاظ الفاظها وضباط اعرابها .

واحتجوا ايضا بان قالوا: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة »

قال على: لا حجة لهم فيه لانه حديث لم يصح \* حدثنى احمد بن عمر بن انس ثناعبدالله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم بن محمد الدينورى ثنا محمد بن احمد ابن الجهم ثنا بشر بن موسى ثنا يحيى بن اسحاق ثنا عليلة (١) بن بدر هوالربيع

<sup>(</sup>١) بضم العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع

ابن بدر عن ابيه عن جده (عن أبي موسى الاشعارى) (١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة (٢) ، وبه الى ابن الجهم قال: ثناعبد الكريم بن الحيثم ثنا أبوتوبة ثنا مسلمة بن على عن يحيى بن الحرث عن القاسم عن ابي امامة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة وقال ابو محمد رحمه الله : عليلة ساقط باجماع ، وابوه مجهول ، ومسلمة بن على ضعيف بلا خلاف ، وكذلك القاسم عن ابي امامة (٣) فسقط الحديثان ، وانما المعتمد عليه في حكم الصلاة قوله عليه السلام لمالك بن الحويرث وابن عمه . قاذمًا واقيماً وليؤمكما اكبركما . وبامامته في النافلة \_ صلى الله عليه وسلم \_ ابن عباس وحده .

واحتجوا ايضا بان قالوا: خبر الاثنين عن انفسهما ، كخبر الكثير عن انفسهما ولخاعة سواء سواء. انفسهم ولافرق. فيقول الاثنان: فعلنا وصنعنا ، كايقول الجماعة سواء سواء.

<sup>(</sup>١) سقط من الاصل وزدناه من روايات أخرى كما سنذكره

<sup>(</sup>۲) رواه أبن ماجه (۱۰۹:۱) والدارقطنی (۱۰۵) والطحاوی فی معانی الا شار (۱:۱) کلهم من حدیث الربیع بن بدرعن أبیه عن جده عن أبی موسی الا شعری و جدالربیع اسمه عمرو بن جراد والربیع ضعیف جداو أبوه و جده مجهولان و ذكر النووی فی المجموع (۱۹۹:۱) أن البیهتی رواه أیضا

<sup>(</sup>٣) مسلمة بن على قال البخارى وابو زرعة : منكر الحديث والقاسم بن عبد الرحمن الشامى الدمشق ثقة سمع كثيرين من الصحابة منهم أبو أمامة . والحديث رواه أيضا الدارقطنى (١٠٥) من طريق الحسن بن عمرو السدوسى عن عمان بن عبد الرحمن المدى عن عمرو بن شعيب عن ابيد عن جده . والحسن ضعيف وعمان هو الوقاصى ضعيف جدا ورمى بالكذب وذكر النووى أن البيهتي رواه من حديث أنس باسناد ضعيف

قال على: لاحجة لهم فى ذلك في ايجابهم بهذا ان يكون الخبرعن الاثنين كلفير عن الجماعة ، لان ذلك قياس ، والقياس فاسد . وايضا فان الخبر عن الجماعة ، فنقول عن الاثنين : فعملا ، وعن الجماعة فعلوا ، وايضا فان المرأتين تخبران عن انفسهما كا يخبر الرجلان عن انفسهما فعلوا ، وايضا فان المرأتين تخبران عن انفسهما كا يخبر عن انفسهما فتقول المرأتان: فعلنا وصنعنا ، ولايجوز فى اللغة قياس باجماع من اهلها، الرجلين ، فيقال : فعلا بمنزلة فعلنا ، ولايجوز فى اللغة قياس باجماع من اهلها، وانحا هى مسموعة . والضمائر مختلفة عن الغائب والحاضر ، والمخبر عن نفسه ، والتثنية والجمع والمؤنث والمذكر . وقد تتفق الضمائر ايضا فى مواضع ، فليس اتفاقها فيها بموجب لاتفاقها فى كل موضع ، ولا اختلافها فى بعض المواضع بموجب اختلافها فى كل موضع ، ولا اختلافها فى بعض المواضع بموجب اختلافها فى كل موضع ، ولا اختلافها فى بعض المواضع عن العرب . وقد يخبر الواحد عن نفسه كما يخبر الاثنان ، وكما يخبر الجماعة في قول : فعلنا وصنعنا ، وتفعل ونصنع ، ويحن نقول وهذا عندنا ، وليس فيقول : فعلنا وصنعنا ، وتفعل ونصنع ، ويحن نقول وهذا عندنا ، وليس ذلك بموجب ان يكون الواحد جما ، فبطل احتجاجهم بان خبر الاثنين عن انفسهما كخبر الجمع ، هوحجة فى كون الاثنين جما

واحتجوا ایضاً بقوله تعالی : « ان تتوبا الی الله فقد صفت قلوبکما » وانماکان لهما قلبان

قال على: ولا حجة لهم في هذا ، لان هذا باب محفوظ في الجوارح خاصة وقد نقل النحويون هذا الباب ، وقالوا: ان كل اثنين من اثنين فأنه يخبر عنهما كما يخبر عن الجمع ، كأن العرب عدت الشيئين المخبر عنهما ثم اضافتهما الى الشيئين المخبر عن الجمع ، كأن العرب عدت الشيئين المخبر عنهما ثم اضافتهما الى الشيئين اللذين هما منهما ، فصارت اربعة ، فصح الجمع ، وانشدوا في ذلك :

ومهمهین فدفین مرتین ظهراهمامثلظهورالترسین وهذابابلایتعدی به مسموعه من العرب فقط ، ولایجوز ان یقاس علیه، واحتجوا ایضا بقوله عز وجل: «وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث

إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين »

قال على: وهذا لا حجة لهم فيه ، لان الضمير في حكم العربية ان يكون راجعا الى اقرب مذكور اليه ، واقرب مذكور الى الضمير قوله تعالى: «غنم القوم »فالقوم وداود وسليمان جماعة بلا شك، فكانه قال تعالى: وكنا لحكم القوم في ذلك ، اى للحكم عليهم ، كما تقول هذا حكم امركذا ، اى الحكم عليهم فيه وعليه ،

واحتجوا ايضا بقوله تمالى « وهل اتاك نبؤ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض » وبين تمالى انهما اثنان بقوله فى آخر الآية: « لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نماجه » وبقول احدهما: « إن هذا اخى له تسع وتسمون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنها وعزنى فى الخطاب ».

قال على: لا حجة لهم فيه، لان الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة وقوعا مستويا ، وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والجماعة ، وكذلك الالب والحرب، تقول: هو الب على وهو حرب على ، وهما حرب على والب على ، وهم حرب على والب على ، فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على داود صلى الله عليه وسلم كانا اثنين دون ان يقول: بل كانوا جماعة ، وقد قال ذلك بعض المفسرين ، وقال تعالى: « هذان خصمان اختصموا فى ربهم » وانحا نزلت فى ستة نفر ، على وحمزة وعبيدة بن الحرث رضى الله عنهم ، وفى عتبة نزلت فى ستة نفر ، على وحمزة وعبيدة بن الحرث رضى الله عنهم ، وفى عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ، اذ تباروزا يوم بدر ، وقد اخبر تعالى فى آخر الآية عليبين انهم جماعة بقوله تعالى : « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار » الى منتهى قوله : « يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير » \*ثنا عبد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج . ثنا عمر وبن زرارة عيسى عن ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج . ثنا عمر وبن زرارة

ثنا هشام عن ابى هاشم عن أبى مجلز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر يقسم قسما ان : « هـذان خصمان اختصموا فى ربهم » . انها نزلت فى الذين برزوا يوم بدر ، على وحمزة وعبيدة رضى الله عنهم ، وعتبة وشيبة ابنا(١) ربيعة والوليد بن عتبة . واذا لم يأت نص بين فى ان الخصمين المختصمين الى داود صلى الله عليه وسلم كانا اذ تسورا اثنين فقط لاثالث لهما ، فليس لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح فى اللغة ، ولا فى اثبات امر لم يثبت بعد

واحتجوا أيضا بقوله تعالى . « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » قال على: ولاحجة لهم فى ذلك، وليس كما ظنوا، بلهذا جمع صحيح ،لان كل واحد من السارقين له يدان ، فهى اربع ايد بيقين. وقطع يدى السارق جميعاواجب بدا بعد يد، اذا سرق مرقة بعد سرقة ، بنص القرآن

واحتجوا أيضا بقوله تعالى. ﴿ فَانْ كَانَ لَهُ اخْوَةَ فَلَامُهُ السَّدُسُ ﴾

قال على : وهذا عليهم لا لهم ، انه لا يجوز ان تحط الام عن الثلث الى السدس عندنا الا بثلاثة من الاخوة لا باثنين ، وقولنا فى ذلك هو قول ابن عباس ، وهو فى اللغة بحيث لا يجهل محله الا جاهل . وانحا حكم من حكم برد الام الى السدس باثنين من الاخوة ، اما بقياس ، واما بتقليد ، وكل ذلك فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عثمان ، قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر عليه ذلك ، وبين عليه أن اللغة خلاف ما يحكم به ، فلم يقدر عثمان على انكار ذلك ، وبين عليه أن اللغة خلاف ما يحكم به ، فلم يقدر عثمان على انكار ذلك ، وبين عليه أن اللغة خلاف ما يحكم به ، فلم يقدر عثمان على انكار ذلك ، وبين عليه أن اللغة خلاف ما يحكم به ، فلم يقدر عثمان على انكار

واحتجوا بقوله تعالى ماكيا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم فى قوله عليه الله الله الله عليه وسلم فى قوله عليه الله ان ياتينى بهم جميعا ». قالوا : وأنماكان يوسف وأخاه .

وقال على : هذا خطأ ، بل ما كانوا إلا ثلاثة ، يوسف وأخاه الذي حبس

<sup>(</sup>۱) في اصل: «ابني» وصححناه من صحيح مسلم

من أجل الصواع الذي وجد في رحله ، والأخ الكبير الذي قال : ﴿ فَلَنَّ اللهِ اللهُ الله

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: «وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ». والطائفة تقع على الواحد ، وعلى الاثنين ، وعلى الاكثر ، فأخبر تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ الجمع بقوله : « اقتتلوا » . ومرة بلفظ الاثنين بقوله : « فأصلحوا بينها » . وقال تعالى في آخر الآية : « فاصلحوا بين أخويكم » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين ، كما أمر بالاصلاح بين الجماعة

قال على: وهذا لاحجة لهم فيه ، لان الطائفة كما ذكروا تقم على الواحد والاثنين والاكثر، فاذا أخبر عنهما بلفظ الجمع ، فالمراد بهما الجمع ، والمراد بهما ألح أول الآبة المذكورة الكثير منهم . ومعنى قوله تعالى « فأصلحوا بينهما » أى بين الجماعتين المقتتلتين ، ثم علمنا تعالى وجوب الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تعالى: « فأصلحوا بين أخويكم » وحمل الآية على مانقول هوالذي لايجوزغيره، لانه عموم لكيفية الاصلاح بين الكثير والقليل ، ولو كان ما ظن مخالفنا ، لما علمنا فيها الالصلاح بين الاثنين فقط ، وهذا خطأ

واحتجوا بقوله تمالى: لموسىوهرون عليهما السلام: «كلا فاذهبا با ياتنا انا ممكم مستمعون » . ولم يقل معكما

قال على: وهذا لاحجة لهم فيه ، لانهم ثلاثة بلا شك ، المرسلان و فرعون المكلم المرسل اليه ، فالمستمعون ثلاثة بيقين أ

قال على : فاذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجوا به ، فلنقل فى بيان صحة مذهبنا . وبالله تعالى التوفيق

فنقول: ان الالفاظ في اللغة الما هي عبارات عن المماني ، ولا خلاف بين العرب في ان الاثنين لهما صيغة في الاخبار عنهما ، غير الصيغة التي للثلاثة فصاعدا - الى مالانهاية له من العدد - صيغة غير صيغة الخبر عن الاثنين ، وهي صيغة الجمع ، ولا خلاف بين احد من اهل اللسان في الخبر عن الاثنين ، ولا جاءني الهندات ، انه لا يجوز ان يقال : قام الريدون ، وأنت تريد اثنين ، ولا جاءني الهندات ، وانت تريد اثنتين ، ولا جاءني الهندات ، اللسان في موضع امم الغائب ، ومبدل منه ، فلا يجوز ان يبدل ضمير الجاعة اللا من الجاعة ، ولا ضمير الاثنين الامن الاثنين ، ولو كان ذلك لوقع الاشكال وارتفع البيان ، وكذلك المخاطبات ، لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قتم واحتم والما يقال : قتما وقعدتم والما يقال : قتما وقعدتما ، ولا يقال لاثنتين : قتن ، ولا يقال للنساء وقعدتم والما يقال قتن : فصح ما قلنا بحكم ظاهر اللغة التي بها نزل القرآن ، وبها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ، والى منهومها نرجع في احكام الديانة ، الا ما نقلنا عنه نص جلى . وبالله تمالي التوفيق ، وهذا مالا يجوز خلافه . والله الموقية الموقية المواب

(فصل)

# من الخطابالوارد بلفظالجمع

قال على: واذا ورد لفظ بصورة جمع وقدر على استيمابه، فلا بد من استيمابه ضرورة ، والا فقد صحت المعصية وخلاف الأمر . فان لم يقدر على ذلك ولم يكن الى استيمابه سبيل ، فللناس قولان : احدهما ، انه واجبان يؤدى من ذلك ما امكن ، وما انتهى اليه الوسع ، ولا يسقط عنه الاما عجز عنه أو ما قام نص او اجماع بسقوطه ، وبهذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يلزم

من ذلك الا اقل ما يقع عليه اسم ذلك الجمع ، وهو ثلاثة فصاعدا ، وما زاد على ذلك فليس فرضا

قال على: والحجة للقول الاول هى حجتنا على القائلين بالخصوص او الوقف ، وقدارم عموم ذلك الجمع بيقين ، فلا يسقط بشك ولا بدعوى ، فاما ما عجز عنه فساقط، وأما ما لم يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له ، ويبين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم قال على : فن ذلك قول الله عز وجل : «انما الصدقات للفقراء والمساكين» الا ية ، وقوله تعالى: « الوصية للوالدين والاقربين ». فنقول : ان الامام القادر على استيماب جمع مساكين المسلمين ، وفقرائهم وفازيتهم وسائر الاصناف المسماة. ففرض عليه استيمابهم ، وامامن عجز عن ذلك فن دونه ، فقد اجمت الا مة بلا خلاف على ان له ان يقتصر على بعض دون بعض ، ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته السلام : نعم

قال على : فبهذه النصوص صرنا الى هذا الحسكم ، والاستيماب والعموم معناها واحد ، وهوكله من باب استعمال الظاهر والوجوب ، وقد رام قوم ان يفرقوا بين الاستيماب والعموم ، وهذا خطأ ولا يقدرون على ذلك ابدا . وقال هؤلاء القوم : العموم لبعض ما يقع عليه الاسم عموم ذلك الجزء الذي عم به

قال على : فيقال لهم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما يقع عليه الاسم استيعاب لذلك الحزء الذي استوعب به ، ولا فرق

قال على : والجمع بلفظ الممرفة والنكرة سواء فى اقتضائه الاستيعاب ، كقوله تعالى : « وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . فهذا عموم

لكل قوم لا يؤمنون ، وهو بلفظ النكرة كما ترى . وقد ظن قوم ان الجمع اذا جاء بلفظ النكرة فانه لايوجب العموم ، فقالوا : قولك جاء رجال لايفهم منه العموم ، كما يفهم من قولك جاء الرجال

قال على : وهذا ظن فاسدلا دلبل عليه ، وانماهو ألفه لما وقع فى انفسهم فى عادات سوء استعلموها فى تخاطبهم ، بخلاف معهود اللغة فى الحقيقة ، وقد ابطلنا ذلك بالآية التى ذكرنا آنفا . وبالله تعالى التوفيق

#### الباب الخامس عشر

#### في الاستثناء

قال على: قد بينا فى باب الأخبار وفى باب العموم والخصوص كيفية الاستثناء، ونحن الآن متكلمون \_ ان شاء الله عز وجل بتأييده لنا \_ فى ماهية الاستثناء، وانواعه. فنقول وبالله تمالى التوفيق:

ان الاستثناء هو تخصيص بعض الشي من جملته ، او اخراج شي ما مما ادخلت فيه شيئاً آخر ، الا ان المحويين اعتادوا ان يسموا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظ: حاشا ، وخلا ، وإلا ، وما لم يكن ، وماعدا ، وما سوى . وان يجملوا ما كان خبراً من خبر كقولك: اقتل القوم ودع زيدا ، مسمى باسم التخصيص لا الاستثناء ، وها في الحقيقة سواء على ما قدمنا

قال على: واختلفوا فى نحو من انحاء الاستثناء ، فقالت طائفة: لا يجوز ان يستثنى الشي من غير جنسه او نوعه المخبر عنه ، وقالت طائفة: جأز ان يستثنى الشي من غير جنسه او نوعه المخبر عنه ، وبكلا هذين القولين قالت طوائف من اصحابنا الظاهريين ، ومن اخواننا القياسيين

قال على: ونحن نقول: أن استثناء الشي من غير جنسه ونوعه المخبر عنه

جائز ، واسمه في العربية عند النحويين الاستثناء المنقطع ، وهو حينئذ ابتداء خبر آخر كقائل قال: اتاني المسلمون الا اليهود ، فهذا جائز كانه قال: الا اليهود ، فهذا جائز كانه قال: الا اليهود فانهم لم يأتوني ، وهذا لا ينكره نحوى ولا لغوى أصلا، اذا كان على الوجه الذي ذكرناه

قال على : والبرهان القاطع فى ذلك قوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس » . وقال تعالى : « واذ قلنا للملائكة استجدوا لا دم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » . فلم يدع تعالى للشك ههنا مجالا الابينه ، وأخبر ان ابليس كان من الجن . وقد حمل التهور قوماراموا نصر مذهبهم ههنا ، فقالوا : ان الملائكة يسمون جنا لاجتنانهم

قال على: وهذا قول فاحش من وجوه احدها وأوضحها قول الله عزوجل اذ سأل الملائكة : « اهؤلاء الم كانوا يعبدون الجن ». ففرق تعالى بين الملائكة انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ». ففرق تعالى بين الملائكة والجن فرقا كما ترى ، والوجه الثانى اخباره عليه السلام: ان الملائكة خلقت من نور ، والجن خلقت من فار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه كفر \* ثنا ، عبد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم بن الحجاج عن عبد بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم بن الحجاج عن عبد بن قال رسول الله عليه وسلم : خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من فار ، وخلق آدم مما وصف لكم. والثالث اجماع الامة على ان من من مارج من فار ، وخلق آدم مما وصف لكم. والثالث اجماع الامة على ان من وكان اقصى ما احتج له القائلون به أن قالوا : الاجتنان هو الاستتار ، ومن ذلك يسمى المجن مجنا، والجنة جنة ، فالملائكة والجن مستترون عنافهم جن ومن ذلك يسمى المجن مجنا، والجنة جنة ، فالملائكة والجن مستترون عنافهم جن

قال على: وهذا هذيان لبعض اهل اللغة ، وفى كل قوم جنون ، فلو ان عاكسا عكس عليهم فقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا من الجن بماذا كانوا ينفصلون ? وايضا فيقال لهم : حتى لوصح قول كم : ان الجن اشتقوا من الاجتنان فن اى شى شاشتق الاجتنان ? فان جروا هكذا جروا الى غير فاية ، وهذا يوجب أشياء موجودات لا اوائل لها، ولا نهاية لعددها ، وهذا محال ممتنع ، وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق منه اشتقاق ، قيل لهم : فما لذى جمل تلك اللفظة بان تكون مبتدأة أولى من هذه الثانية ، وقد سقط في هذا كبار من النحويين ،

منهم ابو جعفر النحاس ، فإنه الف كتابا في اشتقاق اسهاء الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وهذا يلزمهم القول بحدوث اسهاء الله عز وجل لأ ذكل شي مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه ، وكل مأخوذ فقد كان قبل ان يوجد غير مأخوذ ، فقد كانت الاسهاء على اصلهم غير موجودة (١) والكلام همنا يطول ويتشعب ويخرجنا عن غرض كتابنا ، واسهاء الله عز وجل انحاهى امهاء اعلام كقولك : زيد وعمرو ، والمراد بها الله تعالى الذي لم يزل وحده لا شريك له ، ولا يزال خالق كل شي لا إله الاهو رب العرش العظيم ، واما الاصوات المسموعة المعبر بها فخلوقة لم تكن ثم كانت

ومنهم ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجى ، فأنه قال فى نوادره : العشقه نبت يخضر ثم يصفر ثم يهيج . ومنه سبى العاشق عاشقا » . اوما علم هذا الرجل ان كل نبت فى الارض فهذه صفته ، فهلا يسمى العاشق باقلا مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفو ثم يهيج ، فان ركب هذا الطريق اتسع له جدا ، واخرجه ذلك الى بعض خرق من ادر كناه من اهل الجنون ، وادخله

<sup>(</sup>١) هذه مفالطة واضحة

#### فى باب المضاحك والمطايب والمجون

والذى نعتقد ونقول ونقطع على صحته: ان الاشتقاق كله باطل عاشا اسماء الفاعلين من افعالهم فقط ، واسماء الموصوفين المأخوذة من صفاتهم الجسمانية والنفسانية ، وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الأسماء من الصفات أو اخذت الصفات من الاسماء ? الا اننا نوةن ان احدها اخذ من صاحبه ، مثل ضارب من الضرب ، ومثل آكل من الاكل ، ومثل ابيض من البياض وغضبان من الغضب ، وما اشبه ذلك ،

واما سار الامه والواقعة على الاجناس والانواع كلها ، فلا اشتقاق لها المسلا ، وليس بعضها قبل بعض بل كلها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع شيخنا ابى عبده حسان بن مالك رحمه الله ، وكان اذكر من نقينا للغة مع شدة عنايته بها ، وثقته ، وتحريه فى نقلها ، فكان يقول لى : قد قال بهذا الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة ، قديم وسهاه لى، وشككت الآن فى اسمه لبعد العهد واظن اله نقطويه ، وكيف يسوغ لذى عقل ان يسمي الملائكة جنا ، وهو يسمع قول الله عز وجل : « لاملاً ن جهنم من الجنة والناس اجمعين ». وماعلمنا مسلما يقول أن أحدا من الملائكة يدخل جهنم . وقد قال تعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بان يستعيذ من شر الملائكة ? هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه و بين الجنة نسبا » وقال : انهم كانوا يقولون الملائكة بنات الرحن ا

قال على: وهذا ليس بشى الأنه قدروى عن ابن عباس : ان قريشاكانت تقول : سروات الجن هم بنات الرحمن . فانماعنى تعالى الجن على الحقيقة في هذا المكان لا الملائكة ، ونسأل من ذهب الى هذا . أيجوز أن يقول قائل: والجن

حافون من حول العرش ? وهذا مالا يجيزه مسلم ، وقد اخبر تعالى ان الجن عن السمع لمعزولون ، ودون السهاء بالشهب مقذو فون ، وان الملائكة بخلاف ذلك . ويلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتنائهم ان يسمى دماغه جنيا ، ويسمي مصيره جنيا ، لا ن كل ذلك مجتن . وقد اعترض بعضهم بان ابليس دخل مع الملائكة في الا مر بالسجود لا دم صلى الله عليه وسلم

قال على : وهذا باطل لا أن الله تعالى اخبر انه كان من الجن ولا تدخل الجن مع الملائكة فيما خصت به الملائكة ، فـ لا بد اله تعالى امر ابليس آيضا بالسجود ،وقد جاء النص بذلك ، فقال تعالى : « يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى . فقد ايقنا ان الله تعالى امره بالسجود ، كما امر الملائكة ، فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه ، فلا مجال للشك في هذا المعنى بعد هذا ، ووجدناه تعالى قد قال ايضا: « وما كان لمؤمن ان ان يقتل مؤمنا الاخطأ »أى لكن خطأ . وقال تعالى : «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة » . وقال تعالى : « لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا فيلا سلاما سلاما » . فاستثنى عز وجل الموتة الاولى، وليست الموتة فيما يذاق اصلا في الجنة ، واستثنى تعالى التجارة \_ وهي حق \_ من الباطل ، واستثنى تعالى الخطمن القتل المحرم وليس المخطى قاتلا من العمد المحرم ، واستثنى تعالى القول الطيب سلاما سلاما من قول الاثم ، ومن هذا الباب لا اله الا الله، واستثنى الله تمالى من جملة الآلمة التي عبدها من سوانًا ، وليس تعالى من جنسها ، ولا نوعها ، ولاله عز وجل نوع ولا جنس اصلا ، وقد قال تعالى : « وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ». وقال النابغة الذبياني :

ولاعيب فيهم غير انسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب فاستثنى الفخر من المعائب وقال ايضا:

وقفت فيها اصيلانا اسائلها عيت جوابا ومابار بع من احد الا الاوارى لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد فاستثنى الاثافى والنؤى من الاحدين وقال آخر:

وبلدة ليس بها انيس الااليمافير والا العيس وقال تمالى: « ولأن سئنا لنذهبن بالذى اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستثنى عز وجل رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من أبى استثناء الشىء من غير جنسه فى هذه الآيات وفى هذه الآي ، فهو قولنا، وهو انه استثناء من غير جنسه فى هذه الآيات وفى هذه الآي ، فهو قولنا، وهو انه استثناء منقطم، وعطف خبر على خبر ، بمهنى لكن أو حتى وقد صح بالضرورة ان يخبر بخر ايجاب عن واحد ، وبخبر ننى عن آخر ولا فرق بين ان يرد احد الخبرين على الآخر بحرف العطف ، وبين ان يرد بحرف الاستثناء ، وقد جاء كل ذلك كما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق

#### فص\_ل

#### من الاستثناء

قال على: واختلفوا فى نوع من انواع الاستثناء ، وهو ان يستثنى من الجلة اكثرها ويبتى الاقل ، فاجازه قوم وهوقول جميع اصحابنا اهل الظاهر وبه نأخذ ، وبه قال جهور الشافعيين . وأباه قوم وهو قول جهور المالكيين، ولا نعلم لهؤلاء القوم حجة اصلا فى المنع من ذلك الا ان يقول بعضهم : انكم قد وافقتمونا على جواز استثناء الاقل ، ولم نوافقكم على جواز استثناء الاكثر

قال على : وهذه حجة انما تصح فيالا نص فيه ، او فيا لم يقم عليه برهان

واما كل ماقام فيه برهانعقلي او شرعي فلا نبالي منوافقنا فيه ولامن خالفنا، وقد قامت البراهين على جواز استثناء الاكثر من جملة لا يبتى منها بعدذلك الاستثناء الا الاقل ، قال الله عز وجل : ﴿ قَمَ اللَّهِ اللَّا قَلَيْلًا نَصَفُهُ أَوْ أَنْقُصَ منه قليلا او زد عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل ، وهو بدل البيان. ولم يختلف قط احد أنه لم يفرض عليه قيام الليل كله ، وأنما فرض عليه القيام في الليل ، وهذا البدل يحل معل المبدل منه ، فالمفهوم انه قال تعالى : قم الليل الانصفه ثم زادنا تعالى فائدة عظيمة وهي ان النصف قليل بالاضافة الى الكل قال على : فان قال قائل : كيف تحتجون بهذا وانتم تقولون انقيام اكثر من ثلث الليل لا يجوز ? لقول النبي صلى الله عليه وسلم : انه لاقيام فوق قيام داود ، وكان يقوم ثلث الليل بعد أن ينام نصفه ثم ينام سدسه . قيل له وبالله تمالى التوفيق: معنى قوله تعالى : ﴿ قم الليل الاقليلا ﴾، انما هو ــ والله أعلم ــ اعلام بوقت القيام لا بمقدار القيام ، ليتفق معنى الآية والحديث ، فكل من عند الله تمالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فصح ان معنى قوله تعالى « قم الليل الاقليلا » قم في الليل الافي قليل في نصفه ، وهكذا قوله تعالى : « انك تقوم ادى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه » . انما ممناه في ادني . وقوله ثمالى: «كانوا قليلامن الليل مايهجمون» مع نهيه على لسان نبيه عن قيام اكثر من ثلث الليل ، بيان ان الثلثين قليل بالاضافة الى الكل، لا نهم كانوايهجمون قليلا وهو الثلثان، ويخرج ايضا على ان ماههنا جحد محقق فيكون معناه كانوا ما يهجمون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل ، فيكون هــذا ايضاحسناً موافقًا لماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الثلث ، وكلا القولين متفق لانه اذا هجم الثلثين وقام الثلث ، فإن الثلثين قليل بالأضافة إلى الكل ، والثلث أيضاكذلك وبالله تعالى التوفيق

فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، قيل له: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلث كثير بالاضافة الى ماهو أقل منه وهكذا كل عدد فى العالم، فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة آلاف، والف الف قليل بالاضافة الى عشرة آلاف الف

قال على : ونقدر ان الذي اقحم هؤلاء القوم في هذه الورطة ، تجويزهم للمحتبس استثناء اقل من الثلث ، ولم يجوزوا له استثناء الأكثر من ذلك . فقادهم الخطأ الى ماهو اشد خطأ منه ، وإن اولى الناس بالتقنع اذا ذكرهذا الحديث الذي اعترضوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير فالمالكيون لأنهم يجعلون الثلث كثيرا في الاستثناء من الحبس كما ذكرنا، ثم يجعلونه في حكم المرأة ذات الزوج في مالها قليلا، فيجوزون لها الثلث دون رأى زوجها ، ويمنعونهامن اكثر منالثلث الابرأيه . ثم يجعلونالثلث كثيرا فى الجائحة اذا اصابت من الثمرة ثلثها فصاعدا ، ويجعلون مادون الثلث قليلا لاحكم له . ثم يجعلون الثلث قليلا في استثناء البائع من حائطه المبيع أوزرعه المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويجملون مازادعلى الثلث في ذلك كثيرا ممنوط. ثم يجعلون الثلث كثيرا في الشاة تباع ويستثنى منها ارطال، فنعوا من ذلك ان كانت الارطال مقدار الثلث ، واجازوه ان كانت اقلمن الثلث . ثم يجعلون الثلث قليلا في الدار تكترى وفيها نخل لم يظهر بعد ُ فيه نمرة ، او ظهرت ولم يبد صلاحها، فاجازوا دخول تلك الثمرة في الكراء، قالوا: فانكانت اكثر من الثلث لم يجزذلك . وبجعلون العشر قليلاومازات عليه كثيرا، فيمن امرآخرأن يشترى له جارية بثلاثين ، فاشترى له بثلاثة و ثلاثين ، قالوا : هي لازمة للا مر فان كان اكثر فهي غير لازمة للامر

وقد قالوا ایضا: إن مازاد علی نصف العشر کثیر؛ فیمن امر آخرأن یشتری له عبدا بمائة دینار، فاشتراه له بمائة دینار و خمسة دنانیر، انه یلزمه الایکارفرانطاللخالم ۲۲ ولا يلزمه ان اشتراه باكثر . ومرة يجملون النصف قايلا ، فيمن كان له عند آخر دينارا فصارفه في نصفه بدراهم ، فاخذبالنصف الثاني طماما ، إن ذلك جائز ، فان صارفه باكثرمن النصف واخذ بالباقي لم يجز ذلك ، لا نه كثير وقالوا: من ابتاع سلما فوجد بمضها فاسدة ، لا يجوز بيمها كشاة ميتة بين مذكيات ونحو ذلك ، فان كان وجه الصفقة والذي يرجى فيه الربح ، فسخت الصفقة كلها ، وان كان اقل من ذلك فسخ الحرام ونفذ المقد في الحلال . وحدُّوا الكثير في ذلك بالسبعين من المائة ، فعلوا مادون الثلاثة الارباع قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مائما من جواز التضحية ، وترجح في الثلث فما فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ في الحلي والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع في ثلث قيمة ما هي فيه ، فيجزون بيمه كله بفضة ، او يكون فيه فضة تقع في ثلث قيمة ما هو فيه ، فيباع بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك اكثر من الثلث مما هو فيه ، لم يجزبيعه بذهب . قالوا : فان كان مقدار ذلك اكثر من الثلث مما هو فيه ، لم يجزبيعه ان كان فضة بفضة اصلا ، وان كان ذهبابذهب اصلا . قالوا : والسكين بخلاف الحلى والسيف والمصحف في ذلك

قال على: فرة كا ترى يجعلون الثلث قليلا ، ومرة يجعلونه كثيرا ، ومرة يجعلون النصف قليلا ، ومرة يجعلون مازاد على العشر كثيرا ، تحكما بآرائهم الفاسدة بلا دليل . وان سماع هذه القضايا الفاسدة التي لم يأذن بها الله عز وجل ، لعبرة لمن اعتبر ، وآية لمن تفكر . والعجب يتضاعف من قوم قبلوا ذلك ودانو به ، كا ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة و نصوصهما ، وحسبنا الله و نعم الوكيل

قال على: وقد جاء فى نص القرآن استثناء الاكثر من جملة يبتى منها الاقل بعد ذلك ، فبطل كلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغاوين » . وقد أخبر رسول

الله صلى الله عليه وسلم: أنا في الامم التي تدخل النار ، كالشعره السوداء في الثور الابيض. وانه عليه السلام: يرجو ان نكون نصف اهل الجنة ، وان بعث اهل النار من كل الف تسعانة وتسعة وتسعون للنار ، واحد الى الجنة. هذا حكم جميع ولد آدم عليه السلام ، ويكني من ذلك قوله تعالى: • وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ». فقد استثنى الغاوين من جملة الناس وهم اكثر الناس ، فاستثنى كا ترى الفا غير واحد من الف

قالعلى: وايضا فان الاستثناء انما هو اخراج للشيء المستثنى ، ممااخبر به المخبر عن الجملة المستثنى منها ، ولا فرق بين اخراجك من ذلك الاكثر كجوازه اخراجك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فالخبر جائز عن الاكثر كجوازه عن الاقل ، ولا يمنع من ذلك الا وقاح ممانداً و جاهل . وايضا فلا شك بضرورة النمييز ان عشرة آلاف اكثر من عشرة آلاف حاشا واحداً . فاذا كان ذلك فعشرة آلاف غير واحد قليل بالاضافة الىعشرالاف كاملة، واذا كان ذلك فاستثناء القليل من الكثيرجائز لا تمانع فيه ، وأيضا فانه لافرق بين قول القائل : الفغير تسعائة و تلانمائة ، وبين قوله : الف ، وهذا كله من المتلاعات قول القائل : سبعائة و ثلاثمائة ، وبين قوله : الف ، وهذا كله من المتلاعات وهي الفاظ مختلفة معناها واحد ، واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء من الله أيضاً لائما بعض الالف . وبين استثناء تسعة و تسعائة و تسعين من الالف أيضاً . لائها بعض الالف ولا فرق

فان قال قائل: فقل: ان ربك الف غير تسعانة وتسعة وتسعين ، اذا كان ذلك بمعنى واحد. قيل له وبالله تعالى التوفيق: لوعقلت معنى تسمية ربك تعالى لم تسمنا هذا. ونحن لا يحل عندنا ان نقول: ان الله تعالى فرد (١) ولا انه

<sup>(</sup>۱) في هامش الاصل: قد صح الحديث في الترمذي . وفيه: الواحد الاحد الفرد الصمد

فذ ، ولا نقول الا واحد وتر ه كما جاء النص فقط . لأن كل ذلك تسمية ولا يحل تسمية البارى تعالى بغير ماسمى به نفسه ، ومن فعل ذلك فقد الحذ في اسمائه ، وهو تعالى ليس عددا، وانحا يسمى مادونه واحدا على المجاز، والافليس في العالم واحد اصلا . لأن الواحد هو الذي لا يتكثر البتة . وليس هذا في العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق .

فان قال قائل: فأجز استثناء الجملة كلها. قيل له: هـذا لا يجوز ، لانه كان يكون أحد الخبرين مبطلا للآخر ومكذبا له كله ، لانه اذا قال: اتانى اخوتك لم يأتنى اخوتك . وهذا اخوتك الا اخوتك عكان قد قال: اتانى اخوتك لم يأتنى اخوتك . وهذا تناقض و تكاذب وخلف من الكلام ، ومحال لا يجوز اصلا. وليس هـذا الحجال موجودا في استثناء الاكثر من جملة يبتى منها الاقل ، ولا في استثناء الشيء من غير جنسه ، الا ترى انك اذا قلت: اتانى اخوتك ولم يأتنى بنوعمك واتانى اخوتك ولم يأتنى بنوعمك واتانى اخوتك ولم يأتونى كلهم لكن بعضهم . فهذان الخبران صدق اذا صدق فيهما ، والاخبار بهما صحيح حسن . فهـذا فرق مابين استثناء الجملة كلها ، وبين استثناء اكثرها ، واستثناء الشيء من غير جنسه \*

وقد قال قائلون: ان من لفظ بعموم فی خبره ، فلا بدله ان يبتى – إن استثنى من جنس تلك الجملة – مايقع عليه اسم عموم ، ولم يجوزوا ان يقول القائل: اتانى اخوتك لم يأتنى كلهم ، لكن أتاني واحد منهم . وقالوا: ان الآتى ليس اخوة ولكنه اخ ، فلا يستثنى الا بان يبتى ثلاثة فصاعدا

قال على: وهذا لامعنى له ، لأن الف سنة ليس مطابقا لتسعانة . فأن قال : هو مطابق لتسعائة وخمسين . قيل له : ومجني الاخ الواحد مطابق لعدم عجى جميعهم حاشاه ولا فرق . فأن قال قائل : فأذ لا تجوزون استثناء الجملة كلها ، فكيف قلتم أن من قال : لفلان عندى مأئة دينار الاعبدا قيمته مائة دينار ، أو قال : لفلان عندى مائة دينار: — أن هذا الاقرار دينار ، أو قال : لفلان عندى مائة دينار الا مائة دينار: — أن هذا الاقرار

لا يحكم عليه بشى منه ، ولا يقضى لذلك الفلان عليه بشى . قيل له وبالله تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا ، لانه لماكان استثناء جميع الجملة محالا ، كان الناطق بذلك ناطقا بمحال لا يجوز ، فكان كلامه ذلك باطلا ، واقراره فاسداً ، والاقرار لا يجوز الاصحيحا مجردا من كل ما يبطله ، فلذلك لم نحكم عليه بهذا الاقرار ، لانه متناقض ، وقد وافقنا خصومنا في ذلك . على ان رجلا لو قال محضرة عدول : الى زنيت الساعة امامكم بامرأة كانت معنا ، وقتلت الساعة بحضرتكم رجلا مسلما حرام الدم بلا سبب . وكذلك لو قال رفعت رجلا مسلما الى السحاب ثم ارسلنه فسقط فى البحر فمات ، أو قال : أخذت عصا موسى عليه السلام وطعنت بها رجلا فقتلته ، فأنه لا يؤخذ بشى من ذلك ، ولا يحكم عليه الا بالهوس والجنون . ولا فرق بين ما ذكرنا وبين ما حكنا نحن به من اسقاط كل اقرار فاسد متناقض يسقط آخره أوله و يبطله ، ولا فرق بين اسقاط بعمها المقر بها الاستثناء ، وبين اسقاط جميعها بالتناقض أو بذكر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق

#### فصل

#### من الاستثناء

قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضهاعلى بعض ، ثم جاء استثناء في آخرها ، فان لم يكن في الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض ، فواجب حمله على انه مردود على جميعها . والبرهان على ذلك : انه ليس بعضها اولى به من بعض . فان قال قائل : فهلا قلتم : انه مردود على اقربها منه ، لأن الالفاظ التي تقدمت قد حصلت على عمومها ، فواجب ان لا ينتقل عنه الا بنص او اجماع . فالجواب وبالله تعالى التوفيق :

ان كل الفاظ جمت فى حكم واحد فلم يكمل بعد أمرها حتى ينقضى الكلام، فاذا جاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا ، واذا صح يقينا فقد حصل التخصيص بالنص، وصار الاقتصار به على بعض ماقبله دون بعض دعوى مجردة لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه يقين ، ورده على كل ماقبله شك . قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الدليل على صحته بل هو يقين . وأيضا فظاهر اللفظ رده على كل ماقبله ، وتخصيص الظاهر بلا دليل لا يجوز

قال على : وكذلك نقول في آية القدذف في قوله تعالى : « واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ». راجع الى كل ما تقدم، ومسقط للفسق عنهـم وموجب لقبول شهادتهم . فان قال قائل : فهلا اسقطتم به الحد . قلنا ؛ منع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقاذف امرأته: البينة والا فحد في ظهرك. لانه عليه السلام لم يسقط الحد الا ببينة لا بالتوبة، وقد حد حمنة ومسطحا في قذفهم عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ، والاشك في تو بتهم حين نزول الآية براءتها ، ولو لم يتوبوا لارتدوا وكفروا ولحلت دماؤهم . فصح أنهـم حدوا بعد يقين توبتهم . وكذلك قلنا في قوله تعالى : « فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة الى اهله الا ان يصدقوا ». فلولا بيان الاستثناء أنه مردود الى الاهل فقط، لسقطت به الرقبـة، ولكن لا حق للاهل في الرقبـة ولاصدقة لهـم فيها . وقد قال تعالى : ﴿ وَلا تُكْسُبُ كُلُّ نَفْسُ الْا عَلَيْهَا ﴾. وكذلك قلنافي قوله عز وجل: ﴿ لَعَلُّمُهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبُطُونُهُ مَنْهُـمُ وَلُولًا فَضَلَّ الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الاقليلا». فهذا الاستثناء مردود على المخاطبين أنفسهم ، وهذا القليل عندنا مستثنى من الفضل والرحمة ، لامن اتباع الشيطان، والآية على ظاهرها دون تكلف تأويل. ومعناها: ان الله رحمكم و تفضل عليكم حاشى قليلا منكم لم يرحمهـم ولاتفضل عليهم ، وهم الكفار

منكم والمنافقون الذين فيكم. فلم تتبعوا الشيطان بفضل الله تعالى ورحمته واتبعه الذين لم يتفضل الله عليهم ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان. وهذا الذى قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع ، فان الاقل من المخاطبين الحاضرين مع الصحابة رضى الله عنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل والرحمة متبعين الشيطان ، فهم القليل المستثنون بقوله تعالى : « الاقليلا ». واستثنوا من جملة المتفضل عليهم والمرحومين والممتنعين بذلك من اتباع الشيطان ، فهو راجع على كل من ذكر في الآية . وبالله تعالى التوفيق

وللناس في هــذه الآية أقوال. فقوم قالوا: هذا الاستثناء راجع الى قوله تمالى: « لعلمه الذين يستنبطونه منهم »: « إلا قليلا »

قال على: وهـذا خطأ ، لأن رد الاستثناء إلى أبعد مذكور ، دعوى ساقطة فاسدة ، لم يقل بهاقط أحد من النحويين وأهل اللغة الذين اليهم يرجع في مثل هذ . وإنما الناس على قولين كاقدمنا . قوم قالوا : الاستثناء مردود الى أقرب مذكور . وقوم قالوا : إلى الجملة كلها ، فان وجد استثناء راجع إلى أبعد مدكور ، فلا يحمل غيره على حكمه ، لانه بمنزلة ماخرج عن معهود أصله وكافط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم « إلا قليلا » راجع إلى قوله تعالى: « أداعوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا

قال على : ويبطل قول هؤلاء بما بطل به قول من ذكرنا قبلهم ولافرق. وقال بمضهم : فضل الله ورحمته المذكوران في الآية ها محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ، أى لولاهما لكنتم كفاراً متبعين الشيطان إلاقليلا ممن هدينا قبل ذلك : كزيد بن عمرو بن نفيل ، وقس بن ساعدة

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة ، لأن زيداً وقساً لولافضل الله ورحمته فلم لا تبعا الشيطان ، والاستثناء إنما هو مخرج لما استثنى من جملة ما استثنى منه ، فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع

من اتباع الشيطان ، الذى ذكر كل ذلك فى الآية . وبالله تعالى التوفيق قال على : وحتى لولم يجز فى الاستثناء إلا رده إلى أقرب مذكور ، لما كان فى ذلك مايوجب أن لا تقبل شهادة القاذف إذا تاب ، لا ن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية باجماع الأمة ، وإذا ارتفع الفسق ثبتت المدالة ضرورة لانه ليس فى العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبتت المدالة وجب قبول الشهادة، لقوله تعالى: «رضى الله عهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه» . فرام علينا أن لا ترضى عمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا ، ففرضنا الرضا عنه ، وإذا كان الرضا عنه فرضاً ، ففرض علينا قبول شهادته ففرضنا الرضا عنه ، وإذا كان الرضا عنه فرضاً ، ففرض علينا قبول شهادته من ترضون من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته

والعجب من أصحاب أبى حنيفة: فى تركهم ظاهر الآية وميلهم الى رأيهم الفاسد، فان نص الآية إلما بوجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف، وايس فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد. وقالوا هم: ان شهادته لا تسقط إلا أن يحد. فزادوا فى رأيهم ماليس فى القرآن، وخالفوا الآية فى كل حال، فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد، وردوها بعد أن فى كل حال، فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن يحد، وردوها بعد أن فى كل حال، وقد أخبر عليه السلام فى كثير من الحدود: أن اقامتها كفارة لفاعليها. وهم أهل القياس بزعمهم، فهلا قاسوا المحدود فى القذف، على المحدود فى السرقة والزنا. وقد شاركهم المالكيون فى بعض ذلك، فردوا شهادة المحدود فيا حد فيه، وأجازوها فيا لم يحد فيه، وهذا كله افتراء على الله لم يأذن به، وحكم فى الدين بغير نص. وبالله تعالى التوفيق

قال على : وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ( إلى قوله تعالى ) إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا » . فإن الاستثناء الذي في آخرها راجع باجماع إلى كل ماتقدم.

قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله تعالى : « ذلك لمن خشى العنت منكم » . فهذا كما تراه استثناء صحيح لمن خشى العنت ، مع كل ما تقدم من الشروط دون ذكر من لم يخش العنت . وكذلك قوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » . في كفارات الايمان ، فكان هذا الشرط على عدم كل مذكور في الآية ، من رقبة وكسوة واطعام لا على أقرب مذكور فيها . وكذلك قوله تعالى فى آية المحاربة : « إلا الذبن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » . فكان ذلك راجماً على سقوط كل ما ذكر في الآية ، من قبل وصلب و ننى وقطع و خزى و عداب ، لا على بعض ذلك دون بعض با جماع .

فان اعترض معترض بقوله تعالى : « فان لم تكونوا دخلتم بهن الا جناح عليكم » . واننا نقول انه راجع إلى أقرب مذكور

قال على: وإنما وجب ذلك لضرورة بينة في تلك الآية ، فانه لا يجوز البتة في نصها أن يرد الشرط على كل مذكور فيها ، لانه تعالى قال : « وأمهات نسائكم وربائبكم اللايي في حجوركم من نسائكم اللايي دخلتم بهن » . فكان ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللواتي هن أمهات الربائب ، لا يوصف أمهات النساء ، إذ من المحال الممتنع أن يقول تعالى : وأمهات نسائكم من نسائكم اللايي دخلتم بهن ، لانه كلام فاسد البتة لا يفهم . فلما صح أن الدخول المذكور إنما هو مراد به أمهات ربائبنا ضرورة ، لانه من صلة اللايي ، واللايي صفة للنساء اللواتي هن أمهات ربائبنا ضرورة ، كان قوله تعالى اللاي ، واللايي صفة للنساء اللواتي هن أمهات ربائبناضرورة ، كان قوله تعالى اللاي ، واللاي صفة للنساء اللواتي هن أمهات ربائبناضرورة أيضاً ، لانه أحد قسميهن اللذين ها دخول ولا دخول ، وهو صلة الكلام المتصل به لا مما قبله فان قال قائل : أنتم مجيزون أن يستثني الشيء من غير جنسه ، فكيف قولون فيمن باع بدينار إلا درها ، أو إلا قفيز قم ، أو ما أشبه هذا المقون فيمن باع بدينار إلا درها ، أو إلا قفيز قم ، أو ما أشبه هذا المقون فيمن باع بدينار إلا درها ، أو إلا قفيز قم ، أو ما أشبه هذا المناه الله فيمن باع بدينار إلا درها ، أو إلا قفيز قم ، أو ما أشبه هذا المناه المناه

قبلنا له وبالله تمالى التوفيق: هذا عندنا ممتنع في البيم حرام ، لانه يرجع الى بيمتين في بيمة ، لان الدرهم والمرض ، لا يستثنى من غير جنسه عندنا إلا على معنى الاستثناء المنقطع ، كابينا في أول هذا الباب . فان كان ذلك فانما مرجمه إلى القيمة ، فان كان ذلك في البيع فقد وجب انه باعه بدينار إلا ماقابل صرف الدرهم من الدينار ، وهذه بيمة أخرى أو ثمن مجهول ، وكلاها حرام في البيوع ، وهو جائز في الاقرار لانه أقر له بدينار ، وذكر أن له عنده درها فرح الدرهم أوقيمته مما أقر به . وكذلك لو قال مقراً : له عندى دينار ، ولى عنده ديناران ، أو إلا دينارين لى عنده ، ولو كان ذلك في البيع لم بعد أن أقر له أن بما سقط به عنه الاقرار جملة ، ولو كان ذلك في البيع لم بعز عند أحد من المسلمين . وبالله تعالى التوفيق

#### الباب السادس عشر

#### في الكناية بالضمير

قال على: والضمير راجع إلى أفرب مذكور لا يجوز غير ذلك ، لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه ، فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك اشكالا رافعاً للفهم ، وانما وضعت اللغات للبيان . فاذا كانت الاشمياء المحكوم فيها أو المخبر عنها كثيرة ، وجاء الضمير يعقبهاضمير جمع فهو راجع إلى جميعها ، كما قلذا في الاستثناء ولافرق . ألا ترى انك لوقلت : أنانى زيد وعمرو وخالد فقتلته ، انه لا خلاف بين أحد من اهل اللغة في ان الضمير راجع الى خالد، وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى عمرو ، فهو بمنزلة ماذكر فا في شيء من النصوص رجوع ضمير إلى ابعد مذكور ، فهو بمنزلة ماذكر فا من نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة . ولو قال : أنانى زيد وعمرو وخالد من نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة . ولو قال : أنانى زيد وعمرو وخالد

وعبدالله ويزيد فقتلتهم ، لكان راجعاً بلا خلاف بين أحد من أهل اللغة الى جميعهم وكلهم

قال على : ومما يبين ان الشرط فى آية التحريم انما هو فى الربائب لا فى أمهات النساء ، ما ذكر نا من أن الضمير راجع الى أقرب مذكور ، والضمير بجمع المؤنث فى قوله تعالى : « دخلتم بهرن ، راجع لما قدمنا الى اقرب مذكور اليه لا يجوز غير ذلك ، وأقرب مذكور اليه أمهات ربائبنا ، فوجب أن يكون راجعاً اليهن على ماقدمنا . وبالله تعالى التوفيق

# الباب السابع عشر في الاشارة

قال على: والاشارة بخلاف الضمير ، وهي عائدة الى أبعد مذكور ، وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو اولئك أو هم أو هي أو ها ، فان كانت بهذا أو هذه ، فهي راجعة الى عاضرة ريب ضرورة ، وهذا مالا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة ، ولا يعرف نحوى أصلا غير ما ذكر لا . ولذلك أو جبنا أن يكون القرء في حكم العدة هو الطهر خاصة دون الحيض وإن كان القرء في اللغة واقعاً على الحيض كوقوعه على الطهر ولا فرق ، والله تألى الله عليه وسلم : مره (١) فليراجعها حتى والكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره (١) فليراجعها حتى قطهر ثم تحيض ثم تطهر . فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء ، فكان قوله عليه السلام « تاك » اشارة تقتضى بعيداً وأبعد مذكور في الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فلما صح ان الطهر بهذا الحديث هو العدة المأمور أن تطلق لها النساء ، صح انه هو العدة المأمور بحفظها العدة . وبالله تعالى التوفيق

<sup>(</sup>١) من الأمر ، وفي الاصل « مرة » وهو خطأ

# الباب الثامن عشر

# فى المجاز والتشبيه

قال على : اختلف الناس فى المجاز، فقوم أجازوه فى القرآن والسنة ، وقوم منعوا منه ، والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو اجماع أو طبيعة ، انه منقول عن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذى علم آدم الاسماء كلها ، وله تمالى أن يسعي ماشاء بما شاء . وأما مادمنا لا نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه فى اللغة فلا يحل لمسلم أن يقول انه منقول. لان الله تعالى قال : «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . فكل خطاب خاطبنا الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده فيها ، إلا بنص أو اجماع أو ضرورة حس ، تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وجد ذلك أخذناه على مانقل اليه

قال على : وهـذا الذى لا يجوز غيره ، ومن ضبط هذا الفصـل وجعله نصب عينيه ولم ينسه ، عظمت منفعته به جداً ، وسلم من عظائم وقع فيهـا كثير من الناس

قال على : فكل كلة نقلها تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر ك فان كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك ، فليس شىء من هذا مجازاً . بل هى تسمية صحيحة واسم حقيقى لازم مرتب حيث وضعه الله تعالى . وأما مانقله الله تعالى عن موضوعه فى اللغة الى ممنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم ، فهذا هو المجاز .

كقوله تعالى: ٥ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ٤. فانما تعبدنا تعالى بأن نذل للابوين ونرحمها، ولم يلزمنا تعالى قط أن ننطق ولابد فيما بيننا بأن اللذل جناحا ٤ وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام، لانه لا خلاف في ان فرضا علينا أن ندءو إلى هذه الاعمال بهذه الاسهاء بأعيانها ولابد. وبالله تعالى التوفيق

واحتج من منع من المجازبأن قال: ان المجازكذب، والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يبعدان عن الكذب

قال على : فيقال له صدقت . وليس نقل الله تعالى الاسم عما كان علقه عليه في موضع ما الى موضع آخر كذبا ، بلهو الحق بعينه . لأن الحق هو مافعله تعالى ، والباطل هو مالم يأمر به أو لم يفعله ، ومنظنان ههنا حقا هو عيار على الله تعالى ، وزمام على أفعاله يلزمه عز وجل أن يجرى افعاله عليــه فقد كفر . وقد تكلمنا في هـذا في باب اثبات حجج العقول ، ونستوعب الكلام فيه أن شاء الله تعالى في بأب أبطال العلل من كتابنا هذا. وقد تحكمنا على ذلك أيضاً ، في كتابينا الموسومين بالتقريب والفصل كلاما كافياً وبالله تعالى التوفيق . وليست الأسهاءموضوعة علىالمسميات ، الا إمابتوقيف وإما باصطلاح ، ولاموقف الا الله عز وجل . فاذا أوقع الموقف الاول \_جل وعز ـ اسما ما على مسمى مامدة ما أوفى معنى ما ، ثم نقل ذلك الاسم الى معنى آخر في مكان آخر فــلا كـذب في ذلك ، ولا للـكذب ههنا مدخل. وانما يكون كاذبا من نقل منا اسماعن موضوعه في اللغة الى معنى آخر يلبس به بلا برهان ، فهذا هو الكاذب الآفك الاثيم . وكذلك لو اصطلح اثنان على أن يسميا شيئاً ما باسم ما \_ مخترع من عندها أو منقول عن شيء آخر \_ ليتفاهما به لا ليلبسا به ، فلا كذب في ذلك . فاذا جاز هـذا فيما بيننا فهو للذى يلزم الجميم ان يعبدوه ويطيعوه أمكن ، وهو بذلك تعالى أولى .

والتلبيس في هذا هو من قال: العسل حلال، والمسكر من مصراه عسل فهو حلال. فهذا كاذب. فانه أتى الى عين سهاها الله عز وجل خراً \_ والحمر حرام \_ فسهاها بغير اسمها ليستحلها بذلك، وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم \* ثنا عبد الله بن ربيع التميمي عن محمد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرابي عن سليمان بن الاسعث عن احمد بن حنبل ثنا ريد بن الحباب ئنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبى مريم ثنا عبد الرحمن بن غيم (١) قال انبا أبو مالك الاشعرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمتى الحمر يسمونها بغير اسمها \* ثنا عبد الله بن ربيع عن محمد بن معاوية المرواني عن أحمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الاعلى ثنا عبد الله بن طلد \_ هو أبن الحرث \_ عن شعبة سمعت أبا بكر بن حفص (٢) يقول سمعت خالد \_ هو أبن الحرث \_ عن شعبة سمعت أبا بكر بن حفص (٢) يقول سمعت ابن عبريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه (٣)

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة في هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا من الآي التي تنازعوا فيها فان الشيء اذا مثل سهل فهمه

فن ذلك قوله عز وجل: « واسئل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ». فقال قوم معناه واسأل أهـل القرية ، واسأل أهـل العير. وقال آخرون: يعقوب نبي فلو سأل العير أنفسها والقرية نفسها لا عابته

قال على: وكلا الأمرين ممكن. ومنه قوله تعالى: ﴿ جداراً يريد أَنْ ينقض ﴾ فقد علمنا بضرورة العقل ان الجدار لا ضمير له ، والارادة لا تكون الا بضمير لحى — هذه هي الارادة المعهودة التي لا يقع اسم ارادة في اللغة

<sup>(</sup>١) بفتح الغين المعجمة واسكان الميم

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص وهو ثقة

<sup>(</sup>٣) اسناد هذا الحديث واسناد الذي قبله صحيحان

على سواها — فلما وجدنا الله تمالى ، قد أوقع هذه الصفة على الجدار الذى ليس فيه مايوجب هذه التسمية ، علمنا يقيناً ان الله عز وجل قد قل اسم الارادة في هذا المركان الى ميلان الحائط ، فسمي الميل ارادة ، وقد قدمنا ان الله تعالى يسمى ما شاء بما شاء ، الا أن ذلك لا يوجب نقل الحقائق التى رتب تعالى في علمه عن مراتبها ، ولا نقل ذلك الامم في غير المكان الذى نقله فيه الخالق عز وجل ، ولولا الضرورة التى ذكرنا ما استجزنا ان نحكم على اسم بأنه منقول عن مسماه أصلا . وقد أنشد أبو بكر محمد بن يحيى الصولى في نقل اسم الارادة عن موضوعها في اللغة الى غيره : قول الراعى :

قلق الفؤس اذا أردن نضولا (١)

وذكر أبو بكر الصولى رحمه الله ان ابن فراس الكاتب وكان دهرياً سأله في هذه الآية ، فأجابه أبو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى قادر على أن يحدث في الحدار ارادة . وبلي هوقادر على ما يشاء وكل ما يتشكل في الفكر . ولكن كل مالم يأتنا به نص انه خرق تعالى فيه ماقد تمت به كلاته من المعهودات ، فهومكذب ، كما النكل مدع مالم يأت بدليل فهو مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهي تجرى بهم في موج كالجبال » . فانه تعالى سمى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا بما قلنا من انه تعالى يسمى ماشاء بما شاء ، فهو خالق الاسماء والمسميات كلها حاشاه لا اله الله هو . وأما قوله تعالى : « وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم » . فانما عنى تعالى حب العجل ، على ماذكر نا من الحذف الذي اقيم لفظ غيره مقامه . تعالى حب العجل ، على ماذكر نا من الحذف الذي اقيم لفظ غيره مقامه . وأما قوله تمالى : « يوم نقول لجهنم هل امتلاً ت وتقول هل من مزيد » . وهو عندنا حقيقة وانطاق لها

وقد احتج علينا قوم بقول الله تعالى : ﴿ انا عرضنا الامانة على السماوات

<sup>(</sup>١) أوله: في مهمه قلقت به هاماتها . انظر اللسان ٤: ١٧١

والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ».

قال على: وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة ، وان الله تعالى وضع فيها التمييز إذ خيرها ، فلما أبت حمل الشرائع وأشفقت من تحمل الامانة سلبها اياه ، وسقطت الكلف عنها . وممكن أن يكون على نقل اللفظ أيضاً ، والمراد بذلك انها لم تحملها إذ لم يركب تعالى فيها قوة الفهم والعقل ، ولا النفس المختارة المميزة . وهذا موجود في كلام العرب وأشعارها ، فان العرب تقول اذا أرادت أن تمدح : أبى ذلك سؤددك ، وإذا أرادت الذم ، أبى ذلك لؤمك . أى إن سؤددك غير قابل لهذه الفعلة لمضادتها له وكذلك فى الذمأى إن لؤمك غير قابل لهذه المكرمة لمضادتها له . فعلى هذا كانت إباية السماوات والارض لاعلى ما سواه ، الا ان الاول أصح وبه نقول .

واتما فرقنا بينهذا في هذا الوجه ، وبين ما قلنا آنفا في الطاق جهتم ، لأ نكلام الله عزوجل كله عندنا بيان لنا ، وجار على معهود ما أوجبه فهمنا بادراك عقولنا وحواسنا . واتما قلنا ذلك لقول الله عز وجل : « وجعل لكم السمع والابصار والافشدة قليلا ما تشكرون » . وحضنا تمالى على التفكر والتدبر للقرآن ، وأخبرنا انه بيان لنا . وكل ذلك لا يكون إلا بما تميزه عقولنا ، لا بما يضادها . فلما صح ذلك كله ، وأدانا التدبر والبصر والسمع والمقل ، الى ان السماوات جمادات لا تعقل ، وان الارض كذلك ، وان حد النطق هو التمييز للاشياء ، وان المميز هو بعض الحي لا كله ، وان الحي هو الحساس المتحرك بارادة ، وان المميز هو بعض الحي لا كله ، وان حد التمييز والاعمال المختلفة بارادة . وأيقنا ان كل هذه الصفات ليست الارض ولا الافلاك ولاالجبال له عاملة . علمنا ان هذه اللفظة ـ الني اخبرنا بها تعالى عن هذه التي ليست أحياء ـ لفظة منقولة عن معهودها عندنا الى معان أخر

من صفات هذه الاشياء المخبر عنها ، الوجودة قيها على الحقيقة . ومن تعدى هذه الطريقة فقد لبس الاشياء ، ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فينا. وبالجملة فن أراد اخراج الامور عن حقائقها في المبادى، ثم عن حقائقها في المعاهد ، فينبغي ان يتهم في دينه وسوء أغراضه . فان سلم من ذلك فلابد من وصمة في عقله أو قوة في جهله . الا أن هــذاكله لا يعترض على الوجه الاول، لا ن الانطاق الذي كان وضعه الله تعالى فيها حينئذ قد سلمها اياه ، إذاً بت قبول الامانة . وانما يعترض مذاكله على من يقول : انها باقية على نطقها الى اليوم ، فهذا باطل لا شك فيه عا ذكرنا ، وبالله تعالى التوفيق وقد ذكر رجل من المالكيين - يلقب خويز منداذ (١) -: ان للحجارة عقلا ، ولعل تمييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه الله تعالى قوما زاغوا عن الحق بألاً نعام، وصدق تعالى ، إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الأ نعام لا تعدو ما رتبها ربها لها من طلب الغـذاء ، وارادة بقاء النوع ، وكراهة فسادها بعد كونها. وهؤلاء رتبهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته ، وأنها بخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رتبة ما خلق على ما هي عليه ، فبعدوا ذلك . فمن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة المخلوقين ، ومن مريد أن يجرى على ربه تعالى حكم عقله ، فيصرفه به ، تعالى الله عما يقول أهل الظلم علوا كبيراً ومن مفسد رتب المخلوقات وساع في ابطال حدودها ، وافساد الاستدلال بها على التوحيد ؛ وكل حزب بما لديهم فرحون . وسيرد الجميم الى عالم الغيب

<sup>(</sup>۱) بضم الخاء وفتح الواو واسكان الياء وكسر الزاى وفتح الميم – وقد تكسر وقد تبدل باء موحدة – واسكان النون ودالين مهملتين بينهما ألف وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس. هو أبو بكر محمد بن أحمد ابن عبدالله المالكي الاصولى تلميذ الائهرى من أهل البصرة توفي في حدود الأربعائة. قاله في شرح القاموس. وترجمته في « الديباج » ۲۹۸

والشهادة فيحكم بيننا فيا فيه نختلف ؛ وتالله لتطولن ندامة من لم يجمل حظه من الدين والعلم ألا نصر قول فلان بعينه ؛ ولا يبالى ما أفسد من الحقائق في تلك السبيل المضلة ، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان . فقال هذا الجاهل : ان من الدليل على ان الحجارة تعقل، قوله تعالى : « وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله ، فدل ذلك على ان لها عقلا، أو كلاما هذا معناه

قال على: ونحن نقول: ان من العجب العجيب استدلال هذا الرجل بعقله على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل ، فهلا استدل بذلك العقل نفسه على ماشاهد بحسه من ان الحجارة لا عقل ها ، وكيف يكون لها تمييز وعقل . والله تعالى قد شبه قلوب الكفار التي لم تنقد إلى معرفته عز وجل ، بالحجارة . في انها لا تذعن للحق الوارد عليها فكذب الله تعالى في نفيه المعرفة عن الحجارة نصا ، إذ جعلها تعالى بمنزلة قلوب الكفار في عنود (١) تلك القلوب عن الطاعة له عز وجل ، فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا

فان قال قائل: فما وجه اضافة الخشية الى الحجارة ? قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قد قدمنا ان الله تعالى رتب الاسماء على المسميات، وجعل ذلك سبباً للتفاهم. ولولا ذلك ما كان تفاهم أبداً ، ولا فهمنا عنه تعالى شريعة ، ولا علمنا مراده عز وجل فى أمر ولا نهى ولا فى خبر أخبرنا به ، وعرفنا تعالى بذلك المتييز الذى وضع فينا مر صفات المخلوقات ما قد عرفناه ، وجعل لنلك الصفات أمهاء نعبر بها عنها، ونتفاهم بها الاخبار عنها. فكان مما رتب لنا من ذلك فى اللغة العربية ، ان سمينا تمييزاً حال من رأيناه يفهم ويتكلم ويسأل عن وجوه الاشياء المشكلة، فيجاب فيفهم ، ويسئل عما علم منها فيجيب عن وجوه الاشياء المشكلة، فيجاب فيفهم ، ويسئل عما علم منها فيجيب

(١) عند الرجل عنوداً وعنداً من بابي قعد وقتل ، عتا وطغا وجاوز قدره

ويحدث بما رأى وشاهد وسمع ، ويؤمر بالكلام وينهى عن ضروب مختلفة من الافاعيل، فيفهم مايراد منه مر كل ذلك . وكان مما رتب لنا أيضاً عز وجل ان من لم تكن فيه هـذه الصفات سميناه غـير مميز ، فان كان من الحيوان مما سوى الملائكة والجن والانس سميناه حياً غـير مميز . وانكان من غـير الحيوان سميناه جماداً غير حي ،إن كان من الشجر أو الحجارة أو الارض أو الماء أو النار أو الهواء أو غير ذلك . وأقر تمالي هذه الرتب في أنفسنا — بما وضع فيها من التمييز — اقراراً صار من أنكر شيئا منه ربما آل به الى ان تسقط عنه الحدود ، ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه الشرائع ، ويصير في محل من لا يخاطب لعدم عقله وتمييزه. فان زاد ذلك ، لم يؤمن عليه ان يغل ويداوى دماغه الذى هو منبعث الحس والحركة ، بأنواع كريهة من العلاج . فلما أيقنا ان تلك الصفات \_ المسماة برتبة الله تعالى تمييزاً \_ ليست فى الحجارة وجب ضرورة ان لا تسمى مميزة . وأيضاً فقد قال تعالى مصدقا لابراهم خليله صلى الله عليه وسلم في قوله: «لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً »: وانما كان يعبدالحجارة . فصح بالنص أنها لاتفهم ولا تعقل ، فلما رأيناه تعالى قد أوقع عليها خشية له ، علمنا ان هذه اللفظة هنالك منقولة عن موضوعها عندنا الى صفة أخرى من صفات الحجارة ، وهي تصريفه لها تعالى كيف شاء ، لا تخرج تلك الخشية عن هذه الجملة التي فسرمًا البتة . فهذا وجه اضافة الخشية الى الحجارة ، إذ الخشية المعهودة عندنا هي الخوف من وعيد الله عز وجل ، والائتمار لا مره تعالى . والحجارة خالية بيقين من كل ذلك ، وكيف يخشى من لم يؤمر ولا نهى ولا كلف ولا وعـد ولا توعد ، أم أى شي يخشى غير العقاب ولا عقاب إلا على عاص ، ولا عاصى إلا مأمور . والحجارة ليست بمأمورة ، فليست عاصية . فلا عقاب علم ا ولا خشية عليها . نعني الخشية المعهودة فيما بيننا . ولا مميز إلا حي ، والحجارة

ليست حية . فليست مميزة

ومما ذكرنا من نقل بعض الاسهاء الى غير معهودها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرس: ان وجدناه لبحراً . فأوقع عليه السلام لفظة مجر عنى الفرس الجواد . وكذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارفق بالقوارير - يعنى النساء -. كان ذلك نقلا لاسم القوارير عن موضوعه في اللغة عن الزجاج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارير من فضة » . هو نقل أيضاً للقوارير عن موضوعه في اللغة عن الزجاج الى الفضة . إلا انه لايحل لمسلم أن يقول فى لفظة لم يأت نص ولاضرورة حس بأنها منقولة عنموضوعها : انها منقولة ، ولا يتعــدى بكل ذلك ما جاء في نص أو ضرورة حس ، ولا يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هــذين الوجهين . وإلا فهي باقيــة في مرتبتها في اللغة ، وليس لاحد أن يصرف كلاما عن وجهه اذا لم يصرفه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . وانت العجب ليكثر ممن يقول : ان الشحم يسمي (ندى » فاذا سئل من أين قلت ذلك . أنشد قول اعرابي جلف: كثور العداب الفرديضربه الندى \* تعلى النـدى في متنه وتحدرا (١) فيكون ذلك قاطعاً لخصمه ، ولا يستشهد في ان الجواري يسمين القوارير وان الفرس الجواد يسمى بحرا ، وان الخشية قــد يسمى بهـا الوقوع تحت التدبير: بأن خالق اللغات والمتكلمين أوقع هذا الاسم على هذا المعنى ، وبان أفصح العرب سمى النساء قوارير ، والفرس بحرا . ولعمرى لو أنه عليه السلام

<sup>(</sup>۱) فى الاصل المذاب » بالذال المعجمة و « تعالى الندى » وهوخطاً . والعداب بفتح العين والدال المهملة الارضالتي قد أنبتت أول نبت ثماً يسرت . قاله فى اللسان ، وقال أيضا : « قال القتيبي الندى المطر والبال وقيل للنبت ندى لا نه عن ندى المطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا نه عن ندى النبت يكون واحتج بقول عمر بن أحمر » وذكر البيت

يقول ذلك قبل بلوغه أربعين عاما ، وقبل أن ينبأ لكان قوله أعظم حجة الفصاحته وعلمه بلغة قومه ، وانه من وسيطة قريش ومسترضع فى بنى سعد ابن بكر بن هوازن . فجمع فصاحة الحيين خندف وقيس ، أهل تهامة والحجاز العالية الذين اليهم انتهت الفصاحة فى اللغة العربية الاسماعيلية . والذي لاشك فيه ، فهو انه عليه السلام أفصح من امرئ القيس ، ومن الشماخ ، ومن الحسن البصرى . وأعلم بلغة قومه من الاصمعى ، وأبى عبيدة ، وأبى عبيد . فا فى الضلال أبعد من ان يحتج فى اللغة بألفاظ هؤلاء ، ولا يحتج بلفظه فيها عليه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك العصمة من الخطأ فى القول ، والتأييد الالهى ، والنبوة والصدق المقطوع على عيبه ، الذي صحبه خرق العادات، والآيات والمعجزات . وفى أقل من هذا العصمة لمن كانت فيه حشاشة ، ا) . فكيف ان يظن به عليه السلام ان يخبر عن ربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه ، وهو بخلاف ما يفهم ويمقل ويشاهد ويحس ما ينسب هذا اليه صلى الله عليه وسلم الا ملحد فى الدين ، كائد له

وأعجب العجب ان هؤلاء القوم يأتون الى الالفاظ اللغوية فينقلونها عن موضوعها بغير دليل عنقولون : معنى قوله تعالى : «وثيابك فطهر » . ليس للثياب المعهودة ، وانما هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان الضرورى على انها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر ، وهو إيقاع الخشية على الحجارة . فيقولون : ليس هذا اللفظ ههنا منقولا عن موضوعه مكابرة للعيان ، وسعياً فى طمسنور الحق ، واقراراً لعيون الملحدين الكائدين لحذا الدين . ويأبى الله الاأن يتم نوره . وبالله تعالى التوفيق

<sup>(</sup>٢) فى الاصل جشاشة بالجيم المعجمة ولعله تصحيف حشاشة بالحاء المهملة وهى بقية الروح والزمق بالجريح والمريض

#### فصل

## في التشبيه

قال على: التشبيه بين الاشياء المشتبهة حق مشاهد ، فاذا شبه الله على قدرة أو رسوله صلى الله عليه وسلم شيئاً بشئ ، فهو صدق وحق وتنبيه على قدرة عظيمة ، لا نه ليس فى العالم شيئا ن إلا وها مشتبهان من وجه ما ، وغير مشتبهين من وجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ، فهذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت ، لا ن التماثل هو ضد التفاوت ، وإذا بظل التفاوت صح التماثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود الكلام ، وضبط الصفات التى تتفق فيها الموصوفات التى سمى قوم من النوكى فى ابطالها ، وهيهات من ابطال الحقائق

فان قال قائل: انه عليه السلام قد شبه ديون الله تعالى بديون الناس في وجوب قضائها ٤ وأنتم لا تقولون بقضاء الصلاة عن الميت

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة لهذا الحديث وغيره، وقد نسب الينا الباطل من ظن اننا نخص هذا الحديث أو غيره بلا نص، فنقول: يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية والتى نيم عنها ، وأما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً ، والصوم المفروض فى رمضان المتروك عمدا ، فان الذى فرط فيها لا يقدر على قضائها أبداً ، وليس عليه صيام يقضيه ، ولا صلاة يقضيها ، وانما عليه إنم ، أمره فيه الى ربه تعالى ، فلا يقضى عنه ذلك. وبالله تعالى التوفيق

قال على: وهذه أيضاً من عجائب هؤلاء القوم ، فانهم يأتون الى أشياء لم يشبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض ، فيحكمون لها بحكم واحد ، لادعائهم انها مشتبهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل مما يقطع

فيه اليد في السرقة ، وقد علم كل ذي عقل انه لا شبه بين السرقة والنكاح . ثم يأتون الى ما أكد الله تعالى شبهه وساوى بينهما فيبطلون التساوى فيهما فيقولون : ان ديون الناس تقضى عن الميت ، وديون الله تعالى لا تقضى عنه ، فهل في تقحم الباطل أعظم من هذ ?

قال على : وهذا الذي قلناه في المجاز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين التي ذكرنا ، لم نترك فيه علقة لمتعقب منصف، وبالله تعالى التوفيق . فأما أهل الشغب فهم بمنزلة التائه في الفلوات ، وانما علينا بعون الله تعالى نهج الطريق القصد وإيضاحه ، حتى لا يوجد بحول الله تعالى وقوته طريق أنهج ولا أخصر منه . والحمد لله رب العالمين . ويوفق الله تعالى من يشاء بما يشاء وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا و فعم الوكيل

# الباب التاسع عشر

فى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفى الشيّ يراه عليه السلام أويبلغه فيقره صامتا عليه لا يأم به ولا ينهى عنه

قال على بن أحمد رحمه الله: قال قوم من المالكيين: أفعاله عليه السلام على الوجوب، وهى آكد من أوامره. وقال آخرون منهم ومن الحنفيين: الافعال الافعال كالأوامر. وقال آخرون من كلتاالطائفتين ومن الشافعيين: الافعال موقوفة على دليلها، فما قام منها دليل على انه واجب سير اليه، وما قام دليل انه منها ندب أو إباحة صير اليه. وعمن قال بهذا من الشافعيين أبو بكر الصير في، وابن فورك. وقال سائر الشافعيين وجميع أصحاب الظاهر: ليس شيء من افعاله عليه السلام واجباً، وانما ندبنا الى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط، وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولنا تركها على غير معنى فيها فقط، وأن لا نتركها على معنى الرغبة عنها، ولنا تركها على غير معنى

الرغبة عنها . ولكن كما نترك سائر ما ندبنا اليه مما ان فعلناه أجرنا ، وان تركناه لم نأنم ولم نؤجر ، إلا ماكان من افعاله بيانا لأمر أو تنفيذاً لحكم ، فهى حينئذ فرض ، لا ن الا مر قد تقدمها فهى تفسير الا مر

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز غيره

واحتج من قال انها على الوجوب وانهاأ وكد من الاوامر بما \* تناه سعيد الجعفرى قال ثنا أبو بكربن الادفوى (١) ثنا أبوجعفر أحمد بن محمد بن اسمعيل بن النحاس النحوى (٢) عن أحمد بن شعيب النسأ في عن سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان — هو ابن عيينة — عن الزهرى • قال : وثبتني معمر بعد عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير أن مسور بن غرمة ومروان بن الحركم \_ يزيد أحدها على صاحبه \_ قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فذكر الحديث وفيه طول ، فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ، قال : فو الله ماقام منهم رجل ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد ، قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لتى من الناس ، فقالت أم سلمة : يارسول الله أنحب سلمة فذكر لها ما لتى من الناس ، فقالت أم سلمة : يارسول الله أنحب فنحر بدنه ودعا بحالقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بمضهم فنحر بدنه ودعا بحالقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بمضهم فنحل ) (ع) بعضاحتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما

قال على : وما نعلم حجة أشنع عليهم من هذا الحديثالذي احتجوا به ،

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن على بن احمد المفسر النحوى له تفسير يقرب من مائة عجلد توفى سنة ۸۸۸ و ترجمته فى الطالع السميد (۳۰۷)

<sup>(</sup>۲) مؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن طبعه بمصر السيد أمين الخانجي وترجمته في ابن خلكان (۱: ۳۰)

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل وزدناه من مسند أحمد (٢ : ٢٣١)

لآن الذي أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذى انكر عليهم التأخر عما أمرهم به ، ولم يأمر باتباع الذين خالفوه حتى فعل ما أمرهم به ، والذين أهموه حتى جعلوه يشكو ما لتى منهم • ومن أخذ بفعل الناس وترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل بما أنكر وعليه السلام ولم يلتفت الى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ، وصوب فعل من أغضبه وتعمد ذلك فقد ضل ضلالا بميداً ، ولم نأمن عليه مفارقة الاسلام . وليعلم كل ذى لب أن ذلك الفعل من أهل الحديبية رضى الله عنهم خطأ ومعصية ، ولكنهم مغفور لهم بيقين النص في انه لا يدخل النار أحــد شهد بدراً والحديبية ، وليس غيرُهم كذلك، ولا يحل لمسلم أن يقتدى بهم في ذلك، فلابد لحكل فاضل من زلة ، وكل عالم من وهلة ، وكل أحد من الخيار فانه يؤخذ من قوله وفعله ، ويترك ويرغب عن كشير منقوله وفعله، الارسول الله صلى الله عليه وسلم .ومن اقتدى بأهل الحديبية في هذا الفعل الذي أنكر مرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك ، لانهم رضى الله عنهم مضمون لهم المغفرة فى ذلك وغيره ، ولم يضمن ذلك لغيرهم . وقد أقر بعضهم رضى الله عنهم على نفسه الخطأ المظيم في هذا الباب كما \* ثنا عبدالله بن يوسف عن أحمد بن فتح قال ثنا عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم ثنا ابو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا أنبأ ابو معاوية عن الاعمش عن ابى وائل شقيق بنسلمة . قال سممت : سهل بنحنيف بصفين يقول : اتهموا رأ يكم على دينكم ، فلقد رأيتني يوم ابى جندل ولو استطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . \_ قال الاعمش عن ابى وائل عن سهل \_ لرددته قال على : ويوم ابى جندل هو يوم الحديبية ، فقد أقر سهل رضى الله عنه أنهم أساؤا الرأى يوم الحديبية ، حتى لو استطاعوا رد أمر رسول الله صلى

الله عليه وسلم لردوه \*ثنا ابوسعيد الجعفرى (١) ثنا ابن الادفوى ثنا ابو جعفر ابن الصفار عن النسائى عن سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى قال : وثبتنى معمر عن الزهرى، عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة و مروان ابن الحريم فذ كراحديث الحديبية : وفيه ان عمر بن الخطاب قال : والله ما شككت مذ اسلمت الا يومئذ ، فاتيت النبي صلى الله عليه و سلم ، فقلت : ألست نبى الله حقا ? قال : بلى الله حقا ? قال : بلى الله حقا ? قال : بلى الله على الدنية في ديننا إذا ? قال : إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ما مرى . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ? قال : بلى الأخبرتك انك تأتيه العام ? قلت . لا قال : انك تأتيه وتطوف به ، قال فأتيت المحقوعدو فاعلى الباطل ؟ قال بلى المحقوعدو فاعلى الباطل ؟ قال بلى المحتى وبه وهو فاصره ، فاستمسك بغرزه حتى الرجل : انه رسول الله وليس يعصى ربه وهو فاصره ، فاستمسك بغرزه حتى الرجل : انه رسول الله وليس يعصى ربه وهو فاصره ، فاستمسك بغرزه حتى ونطوف به ؟ قال : بلى ا أفأخبرك انك تأتيه العام ؟ قلت . لا . قال : انك ونطوف به ؟ قال : بلى ا أفأخبرك انك تأتيه العام ؟ قلت . لا . قال : انك سماً تيه وتطوف به ، قال الزهرى : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا

قال على: لم يشك عمر قط مذ أسلم في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة ، ولكنه شك في وجوب اتباع ما أمرهم به من الحلق والنحر ، وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم عمر على ذلك كما ترى ، وعمل لذلك أعمالا مستغفرا مما سلف منه ، من الأمر الذي ينصره الآن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد ، ومثل هذا من غير اهل الحديبية فسق شديد ، ولكنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم مغفور لهم، لا يدخل النار منهم احد الا صاحب الجلل الاحمر وحده

<sup>(</sup>۱) مضى فى ص ٤٠ لا سميد الجعفرى ، فيبحث عن صحبه

قال على : وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم دينهم في هذا الباب ، كما . ثنا يحيى بن عبد الرحمن ثنا ابن دحيم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا اسمعيل بن اسحق ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا ابى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن (أبى) (١) نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : حلق يوم الحديبية رجال وقصر آخرون ، فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثا ، وعلى المقصرين واحدة ، بعد أن ذكر بهم ثلاث مرات . فقالوا : ما بال المحلقين ظاهرت لهم الترحم في فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا

قال على : لم يشكوا فى وجوب تنفيذاً مره ، وشك المترددون فعوقبوا كا ترى ، وان كانوا مغفورا لهم كلهم . وكذلك الذين فروا من الزحف بوم احد فأخبر تعالى انه انعا استفزه الشيطان ببعض ما كسبوا ، ثم اخبر تعالى انه عفا عهم . فن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير حاصل على ما حصلوا عليه من العفو ، بل يبوء بغضب من الله تعالى . ولا عجب أعجب من يقتدى عليه من العقدي خطيئة وقمت منهم قد ندموا عليها ، راعترفوا بها ، وينهى عن الاقتداء بهم فى فعل فعلوه كلهم ، موافق لرضا الله عز وجل ورضا رسوله صبى الله عليه وسلم ، فى نحرهم البدنة فى ذلك اليوم عن سبعة ، والبقرة عن سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهم نحروا سبعين بدنة عن سبعمائة انسان ما سوى البقر ، فيقول هؤلاء : لا يجوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا السان ما سوى البقر ، فيقول هؤلاء : لا يجوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا عكس الحقائق والمجاهرة بالباطل اشنع من هذين المذهبين ! وبالله تعالى نعوذ من الخذلان

ومن العجائب التي لا يفهم منها الا الاستخفاف بالدين والخنا، احتجاج ابن خويز منداذ المالكي، في ايجاب افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سقط من الاصل خطأ

فرضا ، بحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صائم ، فامرها أن تستفتى فى ذلك امسلمة ، فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فوجد المرأة فسأل عنها ، فاخبرته ام سلمة بخبرها . فقال له (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا اخبرتها انى افعل ذلك ? فقالت : قد فعلت فزاده ذلك شرا وقال : يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله عليه وسلم . وقال : اماوالله انى لا تقاكم لله واعلم عما اتقى .

قال ابو محمد: وان احتجاج ابن خويزمنداذ بهذا الحديث ، وهو لا يقول به ، ولا يستحبه ولا يبيحه ، بل يكره القبلة للصائم ويرغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، ويسخط الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لرغبته مما كان عليمه السلام يفعله : لا ية من الا يأت الشنيعة ، وهو لا يرى همذا الفعل واجبا ولا مستحبا ولا مطلقاً ، ثم يحتج به فى ايجاب أفعاله صلى الله عليه وسلم . وليس العجب ممن يطلق لسانه بمثل هذا (٢) الخنا ، فانه قد عدم الرقبة والحياء والخوف ، ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وانما العجب ممن يسمعه ثم يقبله ، ويكتبه مصدقا له مستحسنا ، وإنا لله وإنا اليه راجعون على دروس العلم وذهابه .

وهذا الحديث الذي ذكر أعظم حجة في ان فعاله عليه السلام ليست على الوجوب، ولكنها مستحبة مندوب اليها، يأثم من تركها راغبا عنها ، كا يأثم ابن خويز منداذ ونظراؤه في رغبتهم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التقبيل وهو صائم، ولا يأثم من تركها مستحباً لها غير راغب عنها، ولا يؤجر أيضاً، وأما من فعلهامؤ تسياً فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأجور . والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ولعله فقال لها كما هو الظاهر من سياق النص (٢) في الاصل « هذه »

واحتج من قال: ان افعاله عنيه السلام كأ واص، ، بأن قال: قد امر فا با تباعه عليه السلام بقوله تعالى: « فا منوا بالله ورسوله النبى الأعي الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلم تهتدون ». قالوا: وهذا ايجاب علينا اتباعه ، فى فعله وأمره سواء

قال على: الاتباع لا يفهم منه محاكاة الفعل فى اللغة أصلا، وانما يقتضى الامتثال لا مره عليه السلام والطاعة لما علم عن ربه عز وجل، وقد بين ذلك عليه السلام فى قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم : كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى . قيل: ومن أبى يارسول الله ؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة ، ومن عصانى فقد أبى

قال على: والممصية الما هي مخالفة الأمر ، لا ترك محاكاة الفعل ، وما فهم قط من اللغة ان يسمى تارك محاكاة الفعل عاصياً إلا بعد أن يؤمر بمحاكاته ظاما استثنى عليه السلام من دخول الجنة من خالف الأمر فقط ، وبتى من لا يحاكى الفعل غير راغب عنه على دخول الجنة ، فقد صح انه ليس عاصياً ، وإذا لم يكن عاصياً فلم يجتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة الفعل ليست فرضاً . وأيضاً فا فهم عربى قط من خليقة يقول : اتبعوا أمرى هذا ، انه أراد افعلوا ما يفعل ، وانما يفهم من هذا امتنال امره فقط . وأيضاً فان أفعال النبى صلى الله عليه وسلم لا يختلف أحد في أنها غير فرض عليه بمجردها ، ومن الحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . الحال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . وقد هذر قوم بأن قالوا : من الحجة في ذلك قول الله عز وجل : « وما آ تا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانهوا »

قال على : وهذا تخليط ، لا أن الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء ، والفعل لا يعطى ، وانما لا يعطينا أوامره فقط ، ولاسيما وقد أتبع ذلك بالنهى ، وانما توعد الله على مخالفة الا مربقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره ».

وقال بعضهم: الضمير في أمره راجع الى الله عز وجل

قال على : فيقال لهم لا عليكم ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله عز وجل نفسه ، بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى » . فنطقه كله أمر لله عز وجل

قال على: وهذه الآية كافية فى ان اللازم أنما هو الأمر فقط ، لا ألفعل لا أن الله عز وجل انما أخبر أن الوحى من قبله تعالى هو النطق ، والنطق انما هو الأمر ، وأما الفعل فلا يسمى نطقا البتة . فصح أن فعله عليه السلام كله اباحة وندب ، لا إيجاب، الا ماكان منه بيانا لا مر

قال على : وقال بعضهم : معنى أمره ههذا حاله ، كما تقول أمر فلان اليرم على استقامة ، أو أمره على عوج ، يعنى حاله

قال على: وهذا يبطل بأنهذه الآية انما جاءت بايجاب ما ذكر قبلها من الأمر الذي هو النطق. قال الله عز وجل: « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين بتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ». فصح ان هذا الوعيد في أمره لمم بالبقاء معه ، وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لشي من صلوات التنفل كالعيدين والكسوف تفريقاً بين الفعل والأمر ، إذ لو دعوا الى الصلاة لكان أمراً ، والأمر فرض . وقد \* ثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسي ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا جربر عن الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين .قالت : صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً فترخص فيه ع فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكا نهم كرهوه و تنزهوا عنه ، فبلغه ذلك فيه خطيباً فقال: ما بالرجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه (1) و تنزهوا

<sup>(</sup>١) في الاصل « وكرهوه » وصححناه من مسلم

عنه ، فوالله لا أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم ينكر عليهم ترك فعل ما فعل ، فصح انه ليس ذلك واجباً ، ولوكان واجباً لا نكر تركه ، وانما انكر عليهم انكاره والتنزه عنه ، وهذا منكر جداً ، وقدأنكر عليهم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفعل والآمر لمرخ عقل. وبالله تعالى التوفيق . وبه الى مسلم \* ثنا محمد بن رافع ، وعبيدالله بن معاذ ، وابن أبي عمر، وقتيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو كريب ، وأبو بكر بن أبى شيبة . قال ابن رافع : ثنا عبــد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه . وقال ابن معاذ : ثنا أبى ثنا شعبة عن محمد بن زياد . وقال ابن أبى عمر : ثنا سفيان – هو ابن عيينة - عن أبى الزناد عن الاعرج. وقال قتيببة: ثنا المغيرة الحزامي عن أبى الزناد عن الاعرج . وقال ابن نمير : ثنا أبى عن الاعمش عن أبى صالح السمان . وقال ابن أبى شيبة ، وأبوكريب : ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن أبى صالح . ثم اتفق هام ومحمد بن زياد والأعرج وأبو صالح كلهم عن أبى هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذرونى ما تركتكم 6 فانما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختـ لافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم هنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطمتم . هذه رواية كل من ذكرنا ، ولم يخالفهم همام (١) في شي الا انه قال « ما تركتم »

قال أبو محمد: وهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبى هريرة ، فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد إلا ما استطاع مما امر به ، واجتناب ما نهى عنه فقط . ولا يجوز البتة فى اللغة العربية أن يقال :امرتكم بما فعلته . وأسقط عليه السلام ماعدا ذلك، وأمرهم بتركه ما تركهم . وقد علمنا بضرورة

<sup>(</sup>۱) فى الاصل « جرير » وهو خطأً فليس لجرير ذكر فى هذه الا سانيد وانما هى رواية همام كما فى صحيح مسلم

الحس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخلو طرفة عين من فعل ، اما جلوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو غير ذلك من الافعال ، فأسقط عليه السلام عنا كل هذا ، وأمرنا بتركه فيه ، حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط . فوضح يقيناً ان الافعال كلها منه عليه السلام لا تلزم أحداً ، وانما فيها الائتساء بالآية المتقدمة فقط

قال أبو محمد: وصح بالحديث الذي قبل هذا ، انه لا حجة في فعل أحد من الصحابة رضى الله عنهم أجمين ، ولا في قوله . لا أن اولئك الذين كرهوا ما فعله عليه السلام ، قصدوا بذلك الخير في اجتهادهم . وقد أنكر عليه السلام ذلك . فصح انه لا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام فقط ، والحمد لله رب العالمين

قال أبو محمد: وانما حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء به بقوله تعالى: « لقد كان له كى رسول الله اسوة حسنة » . وما كان لنا فهو اباحة فقط ، لا أن لفظ الايجاب انما هو علينا لا لنا . تقول: عليك أن تصلى الحس ، وتصوم رمضان ، ولك أن تصوم عاشوراء ، وتتصدق تطوعا ، ولا يجوز أن يقول أحد فى اللغة العربية : عليك أن تصوم عاشوراء ، وتتصدق نطوعا ، وتتصدق نطوعا ، ولك ان تصلى الحس ، وتصوم رمضان . هذا الذى لايفهم سواه فى اللغة التى بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائعه

قال أبو محمد: وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الآية المذكورة: « لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ». بيان ان ذلك ايجاب لا أن هذا وعيد

قال أبو محمد: هذا التأويل خطأ ، لا أن الائتساء المندوب اليه في الآية المذكورة ، انما هو للمؤمنين الذين يرجون الله واليوم والآخر ، ولم يقل تمالى هو على الذين يرجون الله واليوم الآخر ، وأما الكفار الذين لا يرجون الله واليوم الآخر ، وأما الكفار الذين لا يرجون الله واليوم الآخر ، فراغبون عن الائتساء به عليه السلام ، وكذلك قوله

صلى الله عليه وسلم: اننى أصوم وأفطر وأنكح النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى . وصدق عليه السلام ، ان من ترك شيئًا من افعاله راغبًا عنها فهو كافر ، وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض ، وتخفيفا من التطوع ، عالما بأنه يترك فضلا كثيراً ، فقد أفلح . كما قال عليه السلام فلا عرابى الذى حلف لا يزيد على الأوامرالواجبات شيئًا ، فقال عليه السلام : أفاح والله ، ان صدق دخل الجنة

قال أبو محمد: وفى هذا الحديث بيان كاف فى ان الأوامر هى الفروض، وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً، لأن الاعرابي انما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أمر به، لا على عما يفعل، ثم حلف ألا يفعل غير ذلك، فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، وحسن فعله. وهذا كاف لمن عقل، إذ لم يلزمه عليه السلام اتباع افعاله، وهذا مالا اشكال فيه

قال أبو محمد: بل قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضى الله عنهم النزام الماثلة لافعاله ، كما ثنا عبدالله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية القرشى نا أبو خليفة نا أبو الوليد الطيالسى — هو هشام بن عبد الملك — عن حماد بن سلمة عن أبى نعامة السعدى عن أبى نضرة عن أبى سلميد الحدرى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما صلى خلم نعليه فوضعهما عن يساره ، فحلم القوم نعالم ، فلما قضى صلاته قال: مالك خلعتم نعالكم ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلمنا ، قال: انى لم اضعهما من رأس ، ولكن جبريل أخبرنى ان فيهما قذراً وأذى ، فاذا أتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه ، فان كان فيهما أذى فليمسحه

قال أبو محمد: فهذا عدل من الصحابة — أبو سعيد الخدرى — شهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم النزام (١) مماثلة افعاله ، فبطل

<sup>(</sup>١)فى الأصل ، التلازم وهو غير واضح

كل تعلل بعد هذا. وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه السلام فقط قال أبو محمد: وانما تعلق بما ذكرنا قوم من أصحاب مالك ، على أنهم أترك خلق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فعله عليه السلام في صلاته بالناس وهم وراءه قيام أو جلوس ، وتركوا فعله عليــه السلام فى دخوله وامامتــه بالناس بعد ابتداء أبي بكر بالتكبير بهم والصلاة ، وجوزوه في الاستخلاف حيث لم يأت به نص ولا اجماع . ورغبوا عن فعله عليه السلام في الصب على بول الصبي ، واختاروا الصوم في رمضان في السفر ، ورغبوا عن فعله عليه السلام في الفطر ، ورغبوا عن فعله عليه السلام في التقبيل وهو صائم ، والمباشرة وهوصام ، وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رغب عن ذلك أو تنزه عنه ، وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوا عن فعله عليه السلام في قراءته « والطور» في المغرب ، وتركوا فعله عليه السلام في تطيبه في حجة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم ، لوكان على ماظنوه لكان منسوخا بآخر فعله عليه السلام ، وتركوا فعله عليه السلام في حكمه بالسلب للقاتل ، وتركوا فعله عليه السلام في سجوده في سورة : «والنجم» ، وفي : «إذا السهاء انشقت » ، وتركوا فعل جميع الصحابة في هذين الموضعين ، وكل من أسلم من الجن والانس

قال أبو محمد: فأما ماكان من افعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب . فمن ذلك قوله عليه السلام: صلوا كما رأيتمونى اصلى . وخذوا عنى مناسككم . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجماعة . وجلده شارب الحمر . لانه عليه السلام لما أخبر أن الاموال والاعراض حرام ، ثم أمر بأن ينتهك شي منها ، أو أخبر عليه السلام بأنه يريد انتها كه ، علمنا أن ذلك حق . وأما بعد الأمر فواجب لا اباحة ، لأنه عليه السلام لا يهم الا بأمر حق ، وقد أمر بجلد الشارب ، ثم كان فعله بيانا للجلد الذي أمر به .

وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نهياً عن شي أو أمراً بشي فهو على الوجوب ،كازالته صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يساره ورده الى يمينه . فهـذا وإن كان فعلا فهو أمر لابن عباس للوقوف عن يمينه ، ونهى له عن الوقوف عن يمينه ، ونهى له عن الوقوف عن يساره ، وانما الفعل المجرد هو الذي ليس فيه معنى الأمر

فان قال قائل: فهلا قلتم ان همه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة ، اباحة لا فرض ، على أصلكم في انتقال الشي ًاذا نسخ الى أقرب المراتب منه ، لا الى أبعدها عنه ? قيل له وبالله تعالى التوفيق: كذلك نقول مالم يأت دليل على انه منقول الى أبعد المراتب عنه ، ولكن لما قال عليه السلام: أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها ، وحسامهم على الله . ثم أخبر عليه السلام انه قد هم بحرق بيوت المتخلفين ، علمنا بالنص المذكور أنذلك حق واجب انفاذه . فم بحرق بيوت المتخلفين ، علمنا بالنص المذكور أنذلك حق واجب انفاذه . إذ قد نص انه لا يستبيح دما ولا مالا إلا بحق ، والحق فرضمالم يأت دليل على انه اباحة

قال أبو محمد: قد قلنا: إن القائلين بأن افعاله عليه السلام على الوجوب، هم أشد الناس خلافا لهذا الاصل الفاسد. فإن المالكيين يقولون: ان خطبة الامام يوم الجمعة خطبتين قائما يجلس بينهما ليست فرضاً، وانما الفرض خطبة واحدة. وما روى قط ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الاخطبتين قائما يجلس بينهما، فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب. ويقولون: ان ترتيب الوضوء ليس فرضاً، ولا شك في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب وضوءه ولا ينكسه، لا يشك مسلم في ذلك. ويرون: ان الصلاة للصبح عزدلفة ليس فرضاً، ولا يبطل حج من تركه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هناك، وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له. ويرون: ان من لم يدركها هنالك فلا حج له. ويرون ان من صلى الله صلى الله صلى الله النمن صلى المغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصلاته تامة. ورسول الله صلى الله صلى الله النمن من صلى المغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصلاته تامة. ورسول الله صلى الله

عايه وسلم أخرها الى المزدلفة فلم يصلها إلا فيها . ولا يرون : رمى جمرة العقبة فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رماها . ولا يرون : الضجعة بعد ركعتى الفجر (قبل) (١) صلاة الصبح فرضا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها دائما عليها مواظبا لها . وكذلك فقهاء المدينة السبعة ، وأهل المدينة ، وكل هذه المسائل فجماهير الصحابة والتابعين والفقهاء يرونها فرضا (٢) وانحا أتينا بهذه المسائل لئلا يدءوا اجماعا على انها ليست فرضا ، ومثل هذا لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق

قال أبو محمد: فان تعارض فعل وقول ، مثل ان يحرم عليه السلام شيئا ثم يفعله ، فان هذا ان علمنا ان الفعل كان بعد القول فهو نسخ له ، وبيان ان حكم ذلك القول قد ارتفع ، لأنه عليه السلام لا يفعل شيئا محرما. ولا يجوز أن يقال فى شي فعله عليه السلام: انه خصوص له الا بنص فى ذلك ، لانه عليه السلام قد غضب على من قال ذلك ، وكل شي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ، وذلك مذكور فى حديث الانصارى الذى سأله عن قبلة الصائم ، فأخبره عليه السلام انه يفعل ذلك ، فقال الانصارى: يارسول قبلة انك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : والله انى لاتقاكم لله ، وأعلمكم بما آتى وما

<sup>(</sup>۱) لفظ ه قبل » زدناه تصحیحا للکلام فان موضع هذه الضجمة کما هو وارد فی السنة بین رکعتی الفجر و بین صلاة الصبح ، وهی مشروعة عند کثیر من الا منه ، واختار المؤلف وجوبها وهوقول انفرد به فیما نعلم والیه یمیل الشوکانی انظر نیل الاوطار ۲ : ۲۳ (الطبعة المنیریة)

<sup>(</sup>٢) هذا غير مسلم في الاضطجاع بعدر كمتى الفجر قال ابن القيم في زاد المعاد: « وأما ابن حزم ومن تابعه فانهم يوجبون هذه الضجعة ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها ، وهذا مما تقرد به عن الامة ».

أذر . أو كما قال عليه السلام

فلا بحل لا حد بعد هذا أن يقول في شي فعله عليه السلام: انه خصوص له ، الا بنص مثل النص الوارد في الموهبة (١) بقوله تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين » . ومثل وصاله عليه السلام فىالصوم ، وقوله ناهياً لهم : انى لست كهيئتكم . ومثل نومه \_ عليــه السلام \_ وصلاته دون تجديد وضوء ، فسئل عليه السلام عن ذلك فقال: عيني تنامان ولاينام قلى . فما جاء فيه بيان كما ذكرنا فهو خصوص ، ومالم يأت فيه نصكما (٢) فلنا أن نتأسى به عليه السلام ، ولنا في ذلك الأجر الجزيل. ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك فلا نأثم ولا نؤجر . فمما جاء كما ذكرنا : نهيه عليه السلام عن الصلاة قائمًا ، إذا صلى الامام جالساً . ثم صلى هو عليه السلام جالساً في مرضه الذي مات فيه ، وصلى أنو بكرمذكراً الى جانبه قائمًا فأقر . فعلمنا ان ذلك نسخ لايجاب الجلوس عن المذكر خاصة . فإن شاء صلى جالسا ، وذلك أفضل عندنا ، وإن شاء قائمًا ، كل ذلك جائز حسن . وكذلك قلنا في حضه عليه السلام على صيام يوم عرفه ، ثم افطر هوعليه السلام فيه ، فقلنا : صيامه أفضل للحاج وغيره ، وافطاره مباح حسن . وقد روت عائشة : أنه عليه السلام كان يترك الفعل وهو يحبه ، خشية أن يفعله الناس فيفرض عليهم ، كما فعل عليه السلام في قيام الليل في رمضان ، قام ثم ترك خوفا أن يفرض علينا . وانما قلنا هــذا لئلا يقول جاهل: أيجوز أن يترك عليه السلام الافضل، ويفعل الأقل فضلا ? فأعلمناه أنه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه ، كما أخبر عليه السلام أنه لولا رجال من أصحابه لا يتخلفون عنه أصلا، وانه لا يجد ما يحملهم عليه ما تخلف عن سرية يوجهها في سبيل الله ٤ فأخبر عليه السلام: أنه يتخلف عن الجهاد وهو أفضل ، خوفا ان يشق على أمته . وهذا كثير

<sup>(</sup>١) بكسر الهاء اسم للهبة (٢) العله كما بينا أو كما قلنا

قال أبو محمد: وأما إذا لم يعلم أى الحـكمين قبل ، الأمر أم الفعل ؟ فانا نَا خَذَ بَالْرَائِدُ ، كَمَا فَعَلْنَا فَي نهيه عَلَيْهِ السلام عَنِ الشربِ قَامًّا ، وروى عَذِه (١) عليه السلام انه شرب قاعًا . وفي نهيه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع رجل على رجل ، وروى عنه أنه رؤى عليه السلام مضطحماً في المسجد كذلك ، فأخذنا ههنا بالزائد، وهو النهي في كلا الموضعين، لا ّن الاصل اباحة الاضطجاع على كل حال ، والاستلقاء كما يشاء ، واباحة الشرب على كل حال . فقد تيقنا اننا نقلنا عن هـذه الاباحة الى نهى عن كلا الأمرين بلا شك في ذلك ، ثم لا ندرى هل نسخ ذلك النهى أم لا ? ولا يحل لمسلم أن يترك شيئا هو على يقين من أنه قد لزمه ، لشي لا يدرى أهو ناسخ أم لا ? واليقين لا يبطل بالشك ، والظن لا يغني من الحق شيئًا . فنحن على ما صح لدينا انه قد الرمنا ، حتى يقيم المدعى لبطلانه \_: علينا البرهان في صحة دعواه ، وإلا فعي ساقطة ، وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قلنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مما يليك . مع ما قــد صح من تتبعه الدباء من نواحي القصعة ولا فرق . على أن هذا الخبر ليس فيه أنه عليه السلام تناول الدباء مما(٢) لا يليه، بل يمكن تتبعه من نواحي الصحفة مما يليه ، وليس هكذا الاقوال. فانه صلى الله عليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة ، ثم جاء بعد عموم تحريم ، الا انه ممكن استثناء اباحة قبل ُ ، فواجب ضم القولين جميعاً الى واحد ، واستثناء الا قل من الإكثر.لا ن القول بيانجلي، وليس في الفعل بيان المراد، لا بتخصيص

قال أبو محمد: فالحاصل من هذا الن القولين اذا تعارضا وأمكن أن يستثنى أحدها من الآخر، فيستعملان جميعا لم يجز غير ذلك » وسواء أيقنا أجما أول أو لم نوقن، ولا يجوز القول بالنسخ في ذلك، الا ببرهان جلىمن

<sup>(</sup>١) في الاصل «أنه» (٢) في الاصل « ما »

نص أو اجماع أو تعارض لا يمكن معه استثناء أحدها من الآخر. وأما القول والفعل اذا تعارضا ، فان كان الفعل قبل القول أولم يعلم أقبله أم بعده، فالحكم للقول ، ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا يجوز أن يستثنى منه الفعل ، لا ننا لا ندرى أحاله بخص أم زمانه أم مكانه ? إذ ليس فى الفعل بيان عموم ولا تفسير حد ، وإن كان الفعل بعد القول، فيئذ نخص منه تلك الحال بيقين فقط ، لا ننا من ذلك على بقين . ولسنا من تخصيص الزمان أو المكان على يقين ، ولسنا من تخصيص الزمان أو المكان على يقين ، ولا يجوز أن نحكم فى الدين بالشك . كا فعلنا فيا قد صح من ان المرأة تقطع الصلاة ، ثم صح ان عائشة ذكرت: انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ، وهى بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة ، فتكره أن تقعد فتؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتمسك كا هى . فصح بهذا النص ان فتؤذى رسول الله عليه وسلم ، إنها اخبرت انها لو قعدت لاذت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك (١) ، ودل أيضاً هذا الخبر على المداومة على ذلك ، فاستثناء حال الاضطحاع من قطع المرأة الصلاة على سائر أحوالها . وبالله قعالى التوفيق

قال أبو محمد: ولو كانت الافعال على الوجوب، لكان ذلك تكليفا لمالا يطاق، من وجهين ضروريين. احدها: انه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع عليه السلام يده، وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجه،

<sup>(</sup>۱) الذي يدل عليه حديث عائشة انها كانت تنكر على من يفتى - من الصحابة ـ بان مرور المرأة يقطع الصلاة فقالت: «شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى واتى على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه ٤. صحيح مسلم (١: ١٤٩) وهذا ظاهر في أن مافهمه المؤلف من قول عائشة خطأ

وأن عشى حيث مشى ، و ننظر إلى ما نظر اليه ، وهذا كله خروج عن المعقول . والوجه الثانى : ان أكثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافعاله فيها قد فنيت ، فكنا من ذلك مكلفين مالا نطيق ، فبطل كل قول في هذا الباب حاشى ماذكرنا من الائتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب الدليل ، فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه ، وإن لم نجدد ليلا على الائتساء فقط ، فهو نفس قولنا ، إلا اننا نحملها على الائتساء فقط ، فهو نفس قولنا ، إلا اننا نحملها على الائتساء أبداً مالم نجد دليلا على الوجوب ، فان وجدناه صرنا اليه . وبالله تعالى التوفيق قال ابو محمد : وأما الشي يراه عليه السلام أو يبلغه أو يسمعه ، فلا ينكره ولا يأمر به فباح . لا أن الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذبن يبعون النبى الامي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والانجيل يأم هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » . فلو كان ذلك الشي منكراً لهي عنده عليه السلام بلا شك ، فلما لم ينه عنه لم يكن منكراً الهي عنده عليه والمباح معروف ، ولا معروف الاما انكر

فن ذلك : غناء الجاريتين في بيته ، وهو عليه السلام يسمع ولا يذكر . فانكر ذلك ابو بكر ، فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابى بكر انكاره فصح بذلك ما ذكر فا فصا ، ووجب الانكار على كل من انكر ما علمه عليه السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودات ، فنهاهم عمر ، فانكر عليه السلام على همر انكاره عليهم . ومن ذلك : اللعب التي رأى عليه السلام عند عائشة ، وفيها فرس ذو اجنحة مع نهيه عليه السلام عن الصور ، فكان خلك مستثنى مما نهى عنه ، ومثل انكاره عليه السلام الصور في الستر ، مع المحته لذلك اذاكان رقما في ثوب ، واستثناؤه اياه من جملة ما نهى عنه من العمور ، فلما قطعت عائشة الستر وسادتين ، اتكاً عليه السلام عليهما ولم العمور ، فلما قطعت عائشة الستر وسادتين ، اتكاً عليه السلام عليهما ولم

ينكرهما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب التي فيها الصور مكروه ، ليس حراما ولا مستحبا ، لكن من تركها اجر ، ومن استعملها لم يأثم ، واختار ههنا عليه السلام الأفضل ، واختاره لعائشة وفاطمة رضى الله عنهما . وصح بذلك ان الثياب التي فيها الصوراذا كانت وسائد ، فذلك حسن مباح مستحب لا نكرهه اصلا بل نحبه ، وكذلك الشيء اذا تركه عليه السلام ولم ينه عنه ولا امر به ، فهو عندنا مباح مكروه ، ومن تركه اجر ، ومن فعله لم يأثم ولم يؤجر ، كمن اكل متكتا ، ومن استمع زمارة الراعي . فلو كان ذلك حراما لما اباحه عليه السلام لغيره ، ولو كان مستحبا لفعله عليه السلام ، فلما تركه كارها له ، كرهناه ولم نحرمه .

فان قال قائل: قد ناموا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلوا ولم يأمرهم باعادة الوضوء ، وانتم لا ترون ذلك . قيل له وبالله تعالى التوفيق: ما روى احد قط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم نياما ، ولا علم أنهم ناموا . وا نماجاء الحديث: انه عليه السلام ا بطأ بالعشاء الآخرة حتى نام الناس وسمع لهم غطيط ، وصاح عمر : نام النساء والصبيان . فالحديث كما تسمع بين فى انهم ناموا وهو عليه السلام غائب غير حاضر ، وانما أعلمه عمر بنوم النساء والصبيان ، وهذان الصنفان ليسعليهم حضور الصلاة فى الجماعة فرضا . وايضا فن اين للمحتج بهذا ان يقول : ناموا قمودا نوما قليلا ، بلا أن يرد ذلك فى الحديث ، ولعل فيهم من نام مستندا الى صاحب او الى الحائط او مضطجعا نوما طويلا ، ما يدرى من لم يحضر نومهم كيف كان نومهم . ومثل هذا من نوما طويلا ، ما يدرى من لم يحضر نومهم كيف كان نومهم . ومثل هذا من الدعاوى لا يستجيزها ذودين متهم بالصدق . فلما صح أنه عليه السلام كان غائبا، ولم يأ تنافس فى انه عليه السلام علم نومهم ، وصح امره عليه السلام فى عائبا، ولم يأ تنافس فى انه عليه السلام علم نومهم ، وصح امره عليه السلام فى عامرة عليه السلام الم يعلمه ? ولوصح عندنا انه عما أمرنا لا مر لا ندرى اعلمه عليه السلام ام لم يعلمه ? ولوصح عندنا انه عما أمرنا لا مر لا ندرى اعلمه عليه السلام ام لم يعلمه ? ولوصح عندنا انه

عليه السلام علم انهم ناموا واقرهم على ذلك لقلنا به ، ولا سقطنا الوضوء عمن نام جملة على أى حال نام . ولو صح فى ذلك الخبر أن عمر قال : نام الناس . لما كان لهم فيه متملق لا نه كان يكون معناه نام الناس الذين لا ينتظرونه عليه السلام ، وكيف وكل طائفة منهم تخالف هذا الخبر ، لا نهم يخصون بعض احوال النوم دون بعض ، وليس بينا فى الخبر اصلا

فان قال قائل: أيجوز ان يخنى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قيلله: نعم اكما جازعند كم معاشر الشافعيين والمالكيين والحنفيين قول جابر: كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . على ان بيع امهات الاولاد اشهر من نوم قوم فى الليل ، والقوم فى عوزة من المصابيح بركن المسجد . وكما يقول المالكيون: انه خنى عليه ذبح آل ابى بكر الفرس وأكلهم اياه بالمدينة ، وهذا أشيع من نوم قوم فى ركن المسجد ، لقلة الخيل عندهم بالمدينة فى ايامه صلى الله عليه وسلم ، ولشدة المين عندهم ، وقاة الادام وشدة امتزاج اهل بيت ابى بكر مع النبى صلى الله عليه وسلم ومجاورتهم له فكيف يخنى عليه أنهم ذبحوا فرسا فاكلوه ، ولا يخنى عليه نوم قوم فى ركن المسجد وهوغائب عنهم . ولو صح انه عليه السلام كان حاضرا فى المسجد لامكن ان يختنى نوم من فى ركن المسجد عنه ، فكيف وقد صح انه عليه السلام كان غائبا عنهم م ه مع أن تخصيص نومهم بانهم كانوا قعوداً لامستندين ولا مضطجعين ولا متكئين كذب بمن اقدم عليه . وبالله تعالى التوفيق

قال ابو محمد: وفي باب القول بالاخبار من كتابنا في اول الباب المذكور أشياء قاطعة من الكلام في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الشي يعلمه فيقر عليه ، اذا استضافت الى ما همناتم الكلام في ذلك . كرهنا تكرارها وبالله تعالى التوفيق .

# باب الكلام فى النسخ وهو الموفى عشرين

قال ابو محمد على بن احمد: حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الأمر الاول فيا لا يتكرر . واما ما علق بوقت ما ، فاذا خرج ذلك الوقت ، أو ادى ذلك الفعل ، سقط الأمر به ، فليسهذا نسخا . ولو كانهذا نسخا ، كانت الصلاة منسوخة اذا خرج وقتها . والصيام منسوخا ، اذا ورد الليل . والوطء منسوخا ، بالاحرام والحيض والصيام . والحج منسوخا ، بانقضاء أشهره . وهذا مالا يقوله احد ، بالاجماع اليقين المقطوع به على انهذا لا يسمى نسخا ، يكنى من الاطالة فيه . وبالله تعالى التوفيق . مع ان من سمى هذا نسخا ، فعليه البرهان على وجوب تسميته نسخا ، ولا سبيل الى وجوده فهو باطل قال تعالى : «قل ها توا يرهان كنتم صادقين » .

قال ابو محمد: وقد قال بعض من تقدم: ان النسخ هو تأخير البيان نفسه .

قال ابو محمد: والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من انواع تأخيرالبيان. لأن تأخير البيان ينقسم قسمين. احدهما: جملة غير مفهومة المراد بذاتها همثل قوله تعالى: « واقيمو الصلاة وآتوا الزكاة ». فاذا جاء وقت تكليف ذلك ، بين لنا الحكم المراد منا فىذلك اللفظ المجمل بلفظ آخر مفسر. والقسم الثانى: عمل مأمور به فى وقت ما ، وقد سبق فى علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه الى غيره فى وقت آخر ، فاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل الى غيره ، وبالجملة فان اسم البيان يعم جميع الما من الله تعالى لنا ، وبيان المراد منا الحكام الشريعة كلها . لانها كلها اعلام من الله تعالى لنا ، وبيان المراد منا

فان قال قائل: ليس النسخ من البيان ، لا أن البيان يقع في الاخبار ، والنسخ لا يقع في الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق: اننا لم نقل: ان النسخ هوالبيانوانماً قلنا :هو نوع من أنواع البيان ، فكل نسخ بيان ، وليسكل بيان نسخاً . فمن البيان مايقع في الاخبار وفي الاوامر ،ومنه مايقع في الاوامر فقط، فمن هذا النوع الواقع في الاوامر،النسخ. وهو رفع لا مَن متقدم ، وقد يكون ايضا بيان (١) يقع في الاوامر ليس نسخا ، لكنه تفسير لجلة ، الا انه لا يجوز لاحد أن يحمل شيئامن البيان على أنه نسخ رافع لا مرمتقدم، الا بنص جلی فی ذلك او اجماع او برهان ضروری ، علی ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى في باب كيفية معرفة المنسوخ من المحكم. الا ترى ان قوله تعالى : ﴿ فَاذَا الْسَلَخُ الْأَسْهُمُ الْحُرَمُ فَاقْتَلُوا الْمُشْرَكِينَ حَيْثُ وَجِدْ تَمُوهُم ﴾. فلسنة نقول: أنه نسخ أهل الكتاب من هذا الحكم ، لكنانقول: أن المراد بقوله تعالى في هذه الآية « فاقتلوا المشركين » انما هم من عدا اهل الكتاب. وبين ذلك تعالى في استثنائه اهل الكتاب في الآية الاخرى ، وهكذا قولنا في آية الرضاع ، وآية قطم السارق . وقوله تعالى : «الف سنة الاخسين عاما »، فنقول بلاشك: اذ الله تعالى لم يرد بذلك كل رضاعة ، ولا كل سارق ، ثم نسخ ذلك عن بعضهم. وكذلك قوله تعالى: « فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ». فانه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ خمسين عنهم. ولا الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسين عاما . لكنه تعالى اراد في كل ما ذكرنا ما بقى بعد ما استثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلك قولنا في قوله تعالى : ﴿ فَهُدَيَّةُ مِنْ صِيامُ أَوْ صَدَّقَةً أَوْ نَسُكُ ﴾. أنه تعالى لم يرد كل ما يقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او اسم صيام ، لـكن ارادما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لكعب بن عجرة

<sup>(</sup>۱) مرفوع و ( یکون ، تامه

فان قال قائل: ان البيان يقع موصولا بمضه ببعض، والنسخ لا يقع موصولا . فالجواب وبالله تعالى التوفيق: انناقد قلنافي هذا ما فيه كفاية من اله ليس كل بيان نسخا ، فما كان من البيان نسخا لم يقع موصولا ، وما كان منه غير نسخ لكن تفسيراً لمراده تعالى في جملة ما ، فجائز ان يقع موصولا وجائز ان يقع في مكان آخر من القرآن والسنة ، وبالله تعالى التوفيق. والنسخ ينقسم في اللغة قسمين . احدها: التعفية ، تقول: انتسخت دولة فلان ، ونسخت الريح اثر القوم ، ايعفته جملة . والقسم الثاني : تجديد الشي وتكثير أمثاله ، تقول: نسخت الكتاب نسخا كثيرة . فالقسم الاول الذي هو التعفية هو الذي قصدناه بالكلام في هذا الباب ، ولم نقصد القسم الثاني واعا ذكر ناه ليوقف عليه ، وليعلم انا لا نقصده بالكلام في هذا الباب فير تفع التخليط والاشكال . ان شاء الله تعالى

#### فص\_ل

قال ابو محمد: الأوامر فى نسخها واثباتها تنقسم اقساما اربعة لاخامس لها. فقسم ثبت لفظه و حكمه ، وقسم ارتفع حكمه و لفظه ، فقسم ثبت لفظه و حكمه ، وقسم ارتفع حكمه و بتى لفظه . فنى هذه الاقسام الثلاثة الاواخر يقع النسخ ، واما القسم الذى صدرنا به فلا نسخ فيه اصلا ، واما القسم الذى ارتفع حكمه و لفظه فقد روينا: ان رجلا قرأ آية وحفظها ، ثم اراد قراءتها فلم يقدر ، فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخبره عليه السلام انها رفعت . ومن ذلك العشر الرضعات المحرمات ، ومن ذلك السورة التى ذكر ابه موسى الاشعرى: انهم كانوا يقرؤنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت فى طول سورة براءة ، وانها نسيت فارتفعت من الحفظ . الا وسلم ، وكان لابن آدم واديان من مال لا بتغى واديا ثالثا ، ولا يملأ

جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب . والسورة التي ذكر ايضا ابو موسى : انها كانت تشبه احدى المسبحات فنسيت ، ولم يحفظ منها الا آية ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول : « ماننسخ من آية او نسأها(۱) نأت بخير منها اومثلها» . وقد روينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فاسقط منها آية فلما سلم قال: أنم أبى أو كما قال عليه السلام ? فاجابه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عما منعه ان يلقنه الآية و فقال ابى : فسأله رسول الله صلى الله عليه السلام ، لم ترفع ، فهذا بيان صحة ماذكرنا منانه يرفع لفظ الآية جملة . واما القسم الذى رفع لفظه و بقى حكمه ، فا ية الرجم وآية الحس رضعات المحرمات ، وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث بقول عائشة رضى الله عنها : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لمما بقواً من القرآن

قال ابو محمد: وهذا لا تعلل فيه ، وأنما معناه : أنه يقرأ من القرآن المتلوفي سقط رسمه واثباته في المصحف، ولم تقل قط عائشة : أنه من القرآن المتلوفي المصحف فبطل تعللهم . وأما القسم الذي رفع حكمه وبتي لفظه، فقوله تعالى: « فأمسكوهن في البيوت » وقوله تعالى : « وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم » . وآيات كثيرة جدا . وأما الذي ثبت لفظه وحكمه ، فسارً الآيات المحكات

والأوامر الواردة بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منقسمة على الاقسام الأربعة التي ذكرنا أيضاً . ولا يظن ظان ان قولنا هـذا معارض لقولنا انه ليس له عليـه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فاننا انما نفينا بقولنا

<sup>(</sup>۱) بفتح النون الاولى واسكان الثانية وفتح السين واسكان الهمزة وهي قراءة ابن كثير وابى عمرو وقرأ الباقون « ننسها » بضم النون الاولى وكسر السين

هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكمه ، فيسقط فلا يبلغ الينا لا لفظه ولا حكمه . فهذا الذي نفينا جملة بقوله تعالى : « اليوم ا كملت لكم دينكم » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» . وبقوله : « إنا محن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . والحفظ يكون بتبليغ المعنى . فكل حكم نقل اليناكيفية فعله صلى الله عليه وسلم فيه ، وصفة حكمه ولم ينقل إلينا نص لفظه في ذلك . فهو مما ارتفع لفظه و بقي حكمه . وذلك نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحرين ، وحكمه باليمين مع الشاهد ، ومساقاته ومزارعته أهل خيبر ، وما أشبه ذلك . فهذا لابد من انه قد كان له في ذلك لفظ إلا أنه لم ينقل ، ونقل الحكم فهو بمنزلة ما ذكرنا أنه رفع لفظه من التلاوة و بقي حكمه و لا فرق ، وكل ذلك وحى من الله تعالى . وأما المنسوخ لفظه و حكمه و لا فرق ، وكل ذلك وحى من الله تعالى . وأما المنسوخ لفظه و حكمه ، فرفو ع عنا علمه و تتبعه و طلبه

### فصـــل

قال أبو محمد: قال بعض القائلين وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ فقال: وهذا وجه من وجوه الحكمة ، يجوز أن يكون علم الله تعالى ان برفع هذا اللفظ يصلح مالا يصلح ببقائه ، وذلك انه إذا رفع تعالى الكل فقد علم اننا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك ، لا أن الله تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ ، فكانوا يضلون ببقاء اللفظ المنسوخ فرفعه لهذا المعنى

قال أبو محمد: وهدا من أفسد قول في الارض وأسقطه . ويقال لمن قال بهذا الهجر: أكان الله تعالى غير قادر من وجوه العملاح على أكثر من أن يرفع بعض كلامه لئلا يضل به قوم من خلقه ? أم كان قادراً على أن يكفيهم هذه المؤنة كلها ويهديهم بأن يبين لهم المنسوخ بيانا جلياً يرفع به عنهم

الشكوك والحيرة ? فان قال: لم يقدر الله تعالى على أكثر ، كفر ووصف نفسه من القــدرة بأكثر مما وصف به خالقه عز وجل ، لأنه دائبا يشرح بزعمه ويبين ليهدى الناس فيما يدعى . وإن قال : بل انه تعالى قادر على ما ذكرت. قيل له: فقد فعل ما غيره اصلح لهم منه ، وهــذا ضد مذهبك الفاسـد. ويقال له أيضا: إذا كانت الحكمة عنـدك رفع لفظ بعض المنسوخ جملة ،لئلايضل به قوم ، فلا ىشى أبتى تعالى لفظا آخر منسوخا حتى ضل به جماعة أنت أحدهم ? في أشياء كثيرة تدعى انت فيها النسخ ويخالفك فيها غيرك ، وأشياء كثيرة تدعى انت انهاغير منسوخة ويدعى غيرك فيها النسخ . فأين تلك الحـكمة التي تطالب بهاربك تعالى ؟ وما الذي جعل رفع ما وقع أولى بالرفع من المنسموخ الذي أبتى لفظه ، حتى تحيرت فيه طوائف من أهــل الملة ? وما الذي جمل ابقاء ما أبتي لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء مما رفع لفظه من المنسوخ ? وما الذي اوجب نقض الحكم بماكان امس فرضا ثم حرم اليوم ؛ اوما كان حراما امس ثم ابيح اليوم ؟ وهل هذا هنا حال استحالت او طبيعة انتقضت ، فاوجب ذلك تبديل الشرائع ? ان هـذا لهو الضلال البعيد ، والعناد الشديد ، والجهل المظلم ، والقحة الزائدة ، وما ههنا شي اصلا الا أن الله تعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ما ، ثم أراد تعالى ان يبيحه . وأراد أن يبيح لنا بعض ماخلق مدة ما ، ثم أراد تعالى أن يحرمه علينا. ولا علة لشيء من ذلك كما لا علة لبعثته محمداً عليــ الصلاة والسلام في العصر الذي بعثه ، دون أن يبعثه في العصر الذي كان قبله ، وكما لا علة لكون الصلوات خمساً ، دون أن تكون ثلاثًا أو سبعاً

### فصل

قال أبو محمد :قال الله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها » . وقد قرى أو ننسها ، ومعنى اللفظين مختلف ، فالنسخ قد بينا معناه وهو رفع الحكم . وأما ننسها فعناه من النسيان وهو رفع اللفظ جلة وأما ننسأها فهو من التأخير ، ومعناه أن يؤخر العمل بها الى مدة معلومة ، ويفعل الله من كل ذلك ما شاء لا معقب لحكمه

### فصسل

اختلف الناس في النسخ على ما يقع ، أعلى الأمر أم على المأمور به ?

قال أبو محمد: والصحيح من ذلك ان النسخ انما يقع على الأمر، ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلا، لأن المأمور به هو فعلنا ، وفعلنا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون قد وقع منا بعد ، وإما أن يكون لم يقع منابعد، فان كان قد وقع منا بعد فقد فنى ، لأن أفعالنا أعراض فانية ، ولا يجوز أن ينهى عما قد فنى ، إذ لا سبيل الى عودته أبداً ، وكذلك لا يجوز أن يؤمر أيضاً عاقد فنى، لأنه لا يجوز أن يعود أيضا ، ولا أن يباح لنا ماقد فنى أيضا ، لان كل هذا محال . وإن كان لم يقع منا ، فكيف ينسخ شي لم يكن أيضا ، لان كل هذا محال . وإن كان لم يقع منا ، فكيف ينسخ شي لم يكن بعد . فصح ان المرفوع الما هو الأمر المنقدم ، لا الفعل الذى لم نقعه بعد . فاذ قد صح ان الأمر هو المرفوع فهو المنسوخ ، والنسخ انما يقع فى الأمر لأفى المأمور به . وبالله تعالى التوفيق .

وبرهان ماذكرناه قوله تعالى: « ماننسخ من آية أو ننسأها ، . فأخـبر تعالى ان الآية هي المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها ، والمنهى عنها . والآية هي

الأمر الوارد من قبله تعالى ، بايجاب ما أوجب أو تحريم ماحرم . وأما المأمور به فهى حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغيير ذلك ، فصح ما ذكرنا نصاً . وبالله تعالى التوفيق

#### فص\_ل

وقد تشكك قوم فى معانى النسخ والتخصيص والاستثناء، فقوم جملوها كلها نوعا واحداً

قال أبو محمد: وهذا خطأ، لأن النسخ هورفع حكم قد كانحقا، وسواء عرفنا انه سيرفع عنها أو لم نعرف بذلك ، وقد أعلم الله تعالى موسى وعيسى عليهما السلام انه سيبعث نبياً يسمى محمداً بشرائع مخالفة لشرائعهما ، فهذا نسخ قد أعلمنا به . وأما التخصيص: فهو أن يخص شخص أو أشخاص من سائر النوع ، كما خص عليه السلام بفرض التهجد ، واباحة تسع نسوة ، وكما خص بنو هاشم وبنو المطلب بتحريم الصدقة ، وأبو بردة بأن تجزئ عنه الجذعة في الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماجاء بلفظ عام ، ثم استثنى منه الجذعة في الاضحية . وأما الاستثناء : فهو ماجاء بلفظ عام ، ثم استثنى منه أشبه ذلك . إلا الن التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء صحيح ، وما والفرق بين النسخ والاستثناء ، هو أن الجملة المستثنى منها بعضها ، لم يرد قط تمالى الزامنا اياها بعمومها ، ولا أراد إلا ما بتى منها بعد الاستثناء . وأما النسخ : قالذى نهينا عنه اليوم قد كان مراداً منا بالاً مس ، بخلاف الاستثناء .

فان قال قائل: إن النسخ استثناء الزمان الثانى مر اطلاق الفعل على التأبيد. قيل له وبالله تعالى التوفيق: ليسهذا مما نجعله مع الاستثناء المطلق

نوعا واحداً، لما ذكرنا من ان المستثنى لم يرد قط منا بوجه من الوجوه ، وأن المنسوخ قد كلفناه ، وهـذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا المخالف يريد أن يقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء ، لانه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل دون سائر الازمان ، لم نأب عليه ذلك . ويكون حينئذ صواب القول : ان كل نسخ استثناء ، وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح

#### فصــل

# في امكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه

قال أبو محمد: أنكر بعض اليهود النسخ جملة ، وقد تكلمنا في هذا في كتابنا الموسوم بالفصل(١) ونعيد ههنا منه ما يليق بغرض كتابنا هذا إن شاء الله تعالى . فنقول وبالله تعالى التوفيق: ان منكرى النسخ قالوا: ليس من الحكمة ان يأس الله تعالى بشئ أمس ، ثم ينهى عن مثله اليوم . وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل ، وهؤلاء قوم يتعقبون على ربهم تعالى . فيقال لهم: أخبرونا أى حكمة وجبت عليه تعالى أن يأس أمس بما أمر به أترى لولم يأس تعالى بما أمر به لمكانت تبطل حكمته ? أو لو أمر بغير ما أمر به لكانت تبطل حكمته ? أو ترون إذ قدس الارض المقدسة ، ولمن أريحا . لوقدس أريحا ولمن أوراشلم اكان ذلك مفسداً لحكمته ? وإذ حظر العمل في السبت وأباحه في الاحد ، أرأيتم لو عكس الأمر أكان ذلك مبطلا لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين شي من ذلك لحقوا بالمجانين ، وجاهروا بما لا يفهم وبما يعلم بطلانه

ثم يقال لهم: أليس الله تعالى قد ملك قوما من الكفار العصاة الظلمة

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۱۰۰

ومكنهم، وأذل قوما من الكفار العصاة الظلمة وملك غيرهم رقابهم، وملك قوما صالحين قوما صالحين فضلاء مؤمنين وملك غيرهم رقابهم، ومدأعمار قوم كفار طغاة، واخترم أخرين منهم قبل بلوغ الاكتهال، وفعل مثل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل. ومكن قوما عصاة مردة من البيان والكلام فى العلوم حتى أضلوا أنما من الخلق، وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء. وفعل مثل ذلك أيضاً بالمؤمنين سواء سواء، فما الذي جعل هذا حكمة دون عكس كل ذلك ? وما الفرق بين هذا من افعاله تعالى وبين أن يأمر اليوم بأمر ثم ينهى عن مثله غدا ؟ وما يفرق بين كل ماذكر نا الا عديم عقل أو وقاح سخيف

قان قالوا: ان هذا هوالبداء(۱). نرمهم مثل ذلك فى كل ماذكرنا آنفا، وفى احيائه من يحيى ثم اماتته، وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره، وفى تصحيحه جسم من يرزقه العافية ثم يرضه، وفى الهرم بعد الفتوة

فان قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ?

قيل له وبالله تعالى التوفيق: الفرق بينهما لائح ، وهو ان البداء هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدرى مايؤول اليه الحال ، والنسخ هو أن يأمر بالأمر والآمر يدرى انه سيحيله في وقت كذا ولابد ، قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه . فلما كان هذان الوجهان معينين متفايرين مختلفين ، وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم الآخر ليقع التفاهم ويلوح الحق . فالبداء ليس من صفات البارى تعالى ، ولسنا نعنى الباء والدال والالف ، وانحا نعنى المعنى الذى ذكرنا مر ان يأمر بالأمر لا يدرى ما عاقبته . فهذا مبعد من الله عز وجل ، وسواء سموه أفعاله كلها ، وهو بداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صفات الله تعالى من جهة أفعاله كلها ، وهو

<sup>(</sup>١) بفتح الباء وتخفيف الدال المهملة من البدء

القضاء بالأمر قد علم انه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل ، كما سبق في علمه تعالى . ولسنا نكابر على النون والسين والخاء ، وانما نعنى المعنى الذى بينا ، وسواء سموه نسخاً أو بداء أو ما أحبوا من الاسماء ، ولكن اسمه عندنا النسخ . وبهذه العبارة نعبر عن هذا المعنى الذى لا يخلو لله تعالى فعل منه أصلا فى دار الابتلاء ، وكل شي منها كائن فاسد . وهذا هو النسخ ، وهو نوع من أنواع الكون والفساد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدير خالقه و مخترعه ومدبره ومتممه ، لا إله إلا هو . واسم الصفة الاولى عندنا البداء ، فها يعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات المختارين من الانس والجن وسائر الحيوان ، وهو خلق مذموم لأنه نتيجة الملل والندم والسامة ، وهذه وسائر الحيوان ، وهو خلق مذموم لأنه نتيجة الملل والندم والسامة ، وهذه الاخلاق منفية عن الملائكة بنص القرآن ، فكيف عن البارى تعالى . فهذا فرق مابين البداء والنسخ قد لاح ، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

قال أبو محمد: والنسخ قبل حلول الوقت الذي علم الله عز وجل انه يحيل فيه الحال —: ممتنع في الوجود، لا في قدرته تعالى على ذلك، وهو عندنا في ظاهر الأمر ممكن

قال أبو محمد: وهو فى وقت حلوله وبلوغ أمده الذى قدره تعالى كائناً فيه واجب. وهو — بعد أن أعلمنا الله عزوجل انه لانبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم — ممتنع لاسبيل اليه فى الوجود ، لاعلى معنى أنه تعالى لايوصف بالقدرة على ذلك — بل نعوذ بالله من الفكر فى هذا أو التشكيك — بل هوعز وجل قادر الآن وأبدا على أن يبعث نبياً آخر ، بدين آخر ، ولكنه أخبرنا انه لا يفعل ذلك ، مريداً لتركه ، وقوله الحق . فعلمنا أن كون مالا يريد تعالى كونه ، ممتنع أن يكون أبداً

ويقال لمن أبى النسخ : ما الفرق بين ان يأمرنا الله بشي في وقت ما، ويبينه لنا ، ويعلمنا انه اذا أتى وقت كذا وجب الانتقال الى شي ٌ آخر ، وبين أن

يأمرنا ولا يعلمنا انه سينقلنا الى شي آخر ؟ وهذا مالا سبيل الى وجود فرق فيه أبداً لذى تمييز وبمقل . لأنه ليس لنا على الله تعالى شرط ، ولا عليه أن يطلمنا على علمه ، ولا يتقمن (١) مسارنا ، ولاأن يأخذ آراءنا فى شي . ومدعى هذا ملحد فى دين الله عز وجل ، كافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى على ذلك بقوله تعالى : « ولا يحيطون بشي من علمه الا بماشاء » . وبقوله عز وجل : « فلا يظهر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا فيه الا بعض اليهود . وأما أهل الاسلام ف كلهم يجيزون النسخ ، الا بعض من منع من هذه الله فأجاز المعنى ، وهذا مالا ننازعه فيه اذا سلم لنا الصفة المساة ، فاسنا بمن يشتغل بالاسم الاحيث أوجب ذلك النص

وأما البهود: فغير منكر من شدة جهلهم وضعف عقولهم ، وعظيم بهتهم وكذبهم ، وتناقض أقوالهم ، وصلابة وجوههم ورخاوة قلوبهم ، وفرط غيظهم على دبهم عز وجل \_ إذ أحل بهم من البلاء والذل والمهانة والحسة ما أحل \_ أن يدعوا أن لهم على ربهم شروطا اكثر من هذا . فهم يدعون لكلب من أحبارهم يسمى اشهاعيل ، لعنة الله عليه وعليهم . أن الله \_ تعالى عمايقول اليهود المشركون علوا كبيراً \_ تعلق فى خرب بيت المقدس بثياب اشهاعيل ، وهو \_ يعنون ربهم \_ يبكى ويئن كما تئن الحمامة ، وأنهم يعنون ربهم رغب الى اشهاعيل هذا الرذل أن يبارك عليه ، بمعنى ان ربهم طلب من اشهاعيل البركة . فن كان ربه عنده فى نصاب من يطلب بركة اشهاعيل لنفسه ، غير منكر أن يسفهوه

<sup>(</sup>۱) بفتح التاء والقاف والميم المشددة ، قال في اللسان ۱۷: ۲۲۷: « قال ابن كيسان قمين بمعنى حرى مأخوذ من تقمنت الشي ً إذ أشرفت عليه أن تأخذه » وقال: « تقمنت في هذا الأمر موافقتك أي توخيتها » وهذا هو المراد هنا. وفي الاساس ٢: ١٨٣: « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » والمسار جمع مسرة

فيا أحبوا . وهذه صفة جنى لعب بعقولهم وسخر منهم ، لا صغة البارى تعالى عز وجل . على أنه قد بين لهم فى التوراة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنذروا به . فصح بذلك أن شريعتهم الما علقت لهم بشرط مالم يأت النبى المنتظر ، الذى هو رجاء الا مم ، والذى يستعلى من جبال فاران ، ومعه ألوف من الصالحين ، والذى يجعل الله تعالى كلامه فى فه، ومن عصاه انتقم منه فصار ذلك بمزلة ما امروا به من العمل فى التيه بأوامر ما ، وفى البيت والشام بأوامر أخر . ومشله ما أمروا به من العمل فى غير السبت ، ثم تحريم العمل فى السبت . وبمنزلة صيام وقت ما ، والمنع منه فى وقت آخر . ومشل اباحة الوطء فى قت ما ، وقات الحيض . وسائر الشرائع المرتبطة بأوقات ما ، فا المناه عنه أراد ذلك لا علة له ولا شي يوجبه أصلا ، لا مصاحة ولا غيرها . الا انه تعالى أراد ذلك ، كما أراد خلق ما خلق من الخلائق المختلفات فقط ، وبالله تعالى التوفيق . فكيف وفى توراتهم ان الله تعالى أباح لا دم وبنيه أكل كل حيوان عاشا الدم ، وهذا خلاف شريعة موسى عليه السلام . فقد صح النسخ عندهم

### فصل

# فيما يجوز فيه النسخ وفيما لايجوز فيه النسخ

قال أبو محمد: النسخ لا يجوز الافى الكلام الذى معناه الأمر أوالنهى وقد بينا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق: ان الكلام كله ينقسم أربعة أقسام: امرور غبة وخبر واستفهام. فالاستفهام والخبر والرغبة لا يقع فيها نسخ ، وأنما يسمى الرجوع عن الخبروعن الاستفهام استدراكا، فكل ذلك منفى عن الله عز وجل ، لا ن الرجوع عنهما أهاهو تكذيب للخبر المرجوع عنه ،

ومعرفة وكراهية لمارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث هأولعلم بشي كان يجهل وأما الرجوع عن الرغبة ، فأعايسمي استقالة أو تنزها عما أنحط اليه قبل ذلك وقد قدمنا أن المعاني اذا اختلفت فواجب أن يخالف بين اسهامًا، لئلايقع الاشكال ، وليلوح البيان ويصح الفهم والافهام ، فبقي الرجوع عن الأم باحداث أمن غيره فيسمى نسخا ، وهو فعل من علم انه سيرفع أمره ويحيله ، فإذا ورد الكلام لفظه لفظ الخبر ، ومعناه معنى الأمر عجاز النسخ فيه . مثل قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج » . وفي هذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى : « مقام ابرهيم ومن دخله كان ا منا » . فأعا هذا أمر لنا بان نؤمن كل من دخل مقام ابرهيم ومن دخله كان ا منا » . فأعا هذا أمر لنا بان نؤمن كل من الناس حوله ظلما وعدوا نا

قال ابو محمد: وموجود فى كل لفة أن يرد الأمر بلفظ الخبر، وبلفظ الاستفهام، كقول القائل لعبده: أتفعل أمر كذا، أو ترى مايحل بك ف واعا ذلك ان الخبرعن الشي أيجاب لما يخبر به عنه والأمر ايجاب لفعل المأمور به ، فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الأمر . فاذا قال قائل: حق عليك القيام الى زيد، فهذا خبر صحيح البنية ، معناه قم الى زيد. وكذلك قوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أيها الناس منكم من استطاع .وكذلك اقال القائل: قد أوجبت عليك القيام الى زيد، فهذا خبر صحيح البنية، معناه قم الى زيد. وكذلك قوله تعالى: «كتب عليك فهذا خبر صحيح البنية، معناه قم الى زيد. وكذلك قوله تعالى: «كتب عليك الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ». معناه صوموا ، فاكان من الاخبار هكذا فالنسخ فيها جائز. واما ما كان خبرا مجردا مثل: قام زيد ، وهذا عمرو، ووقع امس خطب كذا ، وزيد الآن قائم ، وغدا يكون أمر كذا . فهو لا يجوز النسخ فيه البتة ، لانه تكذيب لهذا الخبر ، والله تعالى منزه عن الكذب

باخباره تعالى لنا ان قوله الحق . وبقوله تعالى : « فالحق والحق أقول». وهو موصوف بانه ينسخ ويحيل ويبدل الأمور بقوله تعالى : « يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . وبقوله تعالى : « تؤتى الملك من تشاءو تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء». وبقوله تعالى: « يضل من يشاء ويهدى من يشاء » . وباخباره تعالى انه كل يوم في شأن . وقد اختلف أصحابنا في بعض الاوامر ،أيجوز فيها النسخ أم لا ? فقالوا : كل ماعلم بالعقل فلا يجوز أن ينسخ مثل التوحيد وشبهه

قال ابو محمد: وهذا فاسد من القول، لانه مجمل لما يجوز مع مالا يجوز، ولكن يسئل قائل هذا القول ،فيقال له: ما أردت بقولك لايجوز نسخ التوحيد ? فان كنت تريدأنه بعد انأعلمناالله تعالىانه لاينسخ هذا الدين ابدالايجوز تبديله وان كنت تريد انه لما سلف في سابق علم الله تعالى انه لاينسخه ابدا، علمنا انه لايجوز نسخه . فنعم ! هذا قول صحيح . وهكذا اباحة الكبش ، وتحريم الخذير، وجميع شرائع الملة الحنيفية المستقرة، لايجوز نسخ شيءمنها أبداً، ولا فرق بين التوحيد وسائر الشرائع فى ذلك البتة . وإن كنت تريد أنه تعالى غير قادر على نسخ التوحيد ، أو أنه تعالى قادر على نسخه والا مر بالتثنية أو التثليث ، الا انه لو فعل ذلك لكان ظلما وعبثاً . فاعلم انك مخطئ ومفتر على الله تعالى ، لا نك معجز له متحكم عليه ، وقاض بأنك مدبر لخالقك عز كلام يؤول الى الكفر المجرد ، والشرك المحض ، مع عظيم مافيه من الجهل والجنون. بل نقول: ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيــ ، وعلى ان يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة الاوثان، وانه تمالي لو فعل ذلك لكان حكمة وعدلا وحقاً ، ولكان التوحيد كفراً وظلماً وعبثاً ، ولكنه تعالى لا يفعل ذلك أبداً ، لا نه قد أخبرنا أنه لا يحيل دينه الذي أمرنا به ، فلما أمنا

ذلك صار ما تبرأ الله منــه كفراً وظلماً وعبثاً ، وصار ما أمر به حقاً وعدلا وحكمة فقط، وليس اعتقادنا التوحيد حقاً ولا حكمة بذاته، وون أن يكون لله فيه أمر ، ولكن أنما صار حقاً وعدلا وحكمة لا أن الله تعالى أمر نه ورضيه وسماه حقا وعدلا وحكمة فقط. فهذا دين الله عز وجل الذي نص عليه بأنه يفعل مايشاء ، وانه «لايستُل عمايفعل وهم يستُلون » . وانه لو أراد أن يتخذ ولداً لاصطنى مما يخلق مايشاء ، وهذا هو القول الذي دلت العقول على صحته و بطلان ماعداه (١) . لأن العقل يشهد أن الله تعالى خلقه ، وأنه قَدْ كَانَ تَمَالَى حَقّاً وَاحَداً أُولًا ، إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فيهاولا في غيرها ، ولا جوهر ولا عرض ، ولا عدد ولا معدود ، ولا رتبة من الرتب. وأنه تعالى خلق النفوس بعد ان لم تكن ، وخلق العقول على ماهى عليه بعد أن لم تكن ، ورتب فيها الرتب على ماهي عليه بعد أن لم يكن شيء منها. وأنه لو شاء ان يخلق العقول على غير ماهي عليــه ، وأن يرتب الامور فيها على خلاف مارتبها لفعله ، ولما تعذر ذلك عليه . ولكان حينئذ هو الحق والعدل والحكمة ، وما عداه الظلم والجور والعبث ، لا معقب لحكمه . ومن ادعى غير هذا ، فقد ادعى أن رتبة العقل المجهول في النفس كانت موجودة اذ لا عقل ولا نفس ، وهذا عين التناقضوالخبال والخلفوالمحال ، ومن أنار الله تعالى عقله وسيره لا ن يستضى به ، وتصور له حدوث العالم بعد أن لم يكن ، اشرف على صحة ماذكرنا وأيقنه وشاهده وعلمه ضرورة ، ولم يكن له عنه محيد أصلا . ومن أصحب الله تعالى نفسه الحيرة ، وتمييزه

<sup>(</sup>۱) كلا بل هذا الغاء للمقل جملة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى التمسك بالظاهر حتى وصل الى ما ترى ، وهـذا طرف الافراط ، يقابله من الجانب الآخر خصومه الذين فرطوا فى النصوص وغلوا فى التمسك بالآراء والعلل ، وخير الامور الوسط

الضعف (١) تحير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه ، ولم يخرج الى طرف . وظن الظنون المردية ، ولله تعالى الحمد على ما علم وهدى ، لا إله الاهو الرحمن الرحيم

قال ابو نجمد: ومن بديع ماقطع أصحابناعلى انه لايجوز نسخه ، شكر المنعم وأن كفر المنعم لاسبيل الى اباحته فى العقل أصلا

قال ابو محمد: فنسأل قائل هذا القول الفاسد فنقولله: ما تقول فى رجل استنقذ طفلا قد أشرف الاسد على افتراسه ، فرباه، ولااب له ولاام ولامال فأحسن تربيته ، ثم علمه العلوم واكرمه وبره ، ولم يذله ولا استخدمه وموله وزوجه وخوله. ثم ان ذلك المحسن اليه زنى وهو محصن ، وسرق وقذف، ثم تاب من كل ذلك وتعبد ، ثم قامت عليه بذلك بينة عدل . وقدم الى يتيمه \_وهو بعد حاكم من حكام المسلمين \_ فماترى ان يفعل فيه ? أيشكر فيعفوعنه ولاسيما وقد تاب ? أويأمر بان يوجع متناه بالسياط ، ثم يقطع يده ، ثم يأمر بشدخ هامته بالحجارة حتى يموت ? فان قال : أرى ان يعفو عنــه ، كفر ان اعتقد ذلك، أو فسق ان أشار بذلك غير معتقدله . وان قال : أرى ان يوقع به أنواع المذاب التي ذكرنا، فقد ترك مذهبه الفاسد، في ان لا يكفر احسان إن العقل يوجبه ، وسمى غاية الاساءة احسانًا . فان رجع الى ان يقول : أعما يحسن في العقول شكر المنعم الذي أمر الله تعالى بشكره ، لاشكر المنحم لذي أمرالله تعالى بالاضرار به ، وأن لايقارض على احسانه ، رجع الى الحق ، والى انه لاحسن الا مافعل الله تعالى ، ولا قبيح الا مانهي الله عنمه ، وهذا الذي لايجوز غيره (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل « الضميف » وهو خطأ

<sup>(</sup>٢) هــذا ابداع من المؤلف في المغالطة ، أو سهو عما في المسئلة من

والعجب من ذهاب هؤلاء القوم عن نورالحق في هذه المسألة . وهم يسمعون الله تعالى يقول: « لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أوأبناءهم أو اخوانهم أوعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمانوايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى منتحتها الانهارخالدين فيهارضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألاان حزب الله هم المفلحون». وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَدْطُ شَهْدَاءً للهُ وَلُو عَلَى أ نفسكم أو الوالدين والأقربين » . فأوجب تعالى القيام عليهم بمرالحق ، وان أدى الى صلبهـم وقتلهم ، وقطع أيديهـم وأرجلهم وأعضائهم ، وضربهـم بالسياط، وشدخهم بالحجارة، وهتك أستارهم، وسبى نسائهم وذراريهم، وبيع أملاكهم وبيعهم مماليك ، وأخـذ أموالهم . وإن كانوا آباءنا المحسنين الينا اذا كفروا، فأين شكر المنعم، وبر الاب على الاطلاق ? وهذا كله محال وانما الذي يجب فهو بر الوالدين إلاّ بوين اللذين أوجب الله برهما، وانما الذي يجب أيضاً فهو شكر المنعم الذي أمر الله بشكره ، ولولم يأمرنا تعالى ببر الوالدين لما وجب برهما ولا عقوقهما ، ولولم يأمرنا بشكر المنعم لما لزم شكره ولا كفره ، كما لا يلزم بر الوالدين الحربيين أو المحاربين ، وكذلك المنعم الحربى أو المحارب ، ولولم يأمرنا بالرحمـة لما وجبت أيضاً . كما اننا نضجع المعانى الدقيقة . فهذا اليتيم الذي امتحن فيمن رباه وأحسناليه ، بين أمرين - كلاها واجب - أحدها شكر وليه ومربيه ، والآخر شكر ربه ومولاه الذي أنعم عليه بالحياة ، وشق سمعه و بصره ، وحباه مر الالطاف مالا يحصيه ، وهيأ له هذا الرجل يؤويه ويحوطه . فقد تعارض الواجبان ، وحتم عليه أن يرجح أحدها، وهو بالضرورة — بمقتضى العقل — سيرجح طاعة ربه وخالقه ، ويقيم فى المحسن اليه أمر الله ، جزاء له على اجرامه ، لا انتقاماً منه في مقابل احسانه

الخروف الصغير ونذبحــه و نطبخ لحمه و نأكله ، و نقمل ذلك أيضاً بالفصـيل الصغير و نشكل أمـه اياه ، و نولد عليها من الحنين والوله أمراً ترق قلوب سامعيه له ويؤلم نفوس مشاهديها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر و فعلها اذا وجدت دم نور قد ذبح ، وكل هذا حلال بل مأمور به يكفر من لم يستحله ، ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق في العقول بين هذا ، وبين ذبح صبى آدمى لو أبيح لنا ذلك ? وقد جاء في بعض الشرائع: ان موسى عليه السلام أمر في أهل مدين إذ حاربهـم بقتل جميع أطفالهم أولهم عن آخرهم من الذكور . وقــد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين يصابون في البيات . فقال : هم من آبائهـم ، فهل في هذا كله شي غير الأمور الواردة من الله عز وجل ؟

وقد قال قوم: اذا جاء أمر بشريعة ما ، وجاء على فعلماوعد ،وعلى تركها وعيد ، ثم نسخ ذلك الأمر ، فقد انتسخ الوعد والوعيد عليه

قال أبو محمد: فيقال له وبالله تعالى التوفيق: لم ينسخ الوعد ولا الوعيد، لا نهما الحاكانا متعلقين بثبات ذلك الا مر لا على الاطلاق، والحا يصحالنسخ فيهما لو بتى ذلك الا مر بحسبه، ثم يأتى خبر باسقاط ذلك الوعد وذلك الوعيد. وهذا مالا سبيل اليه بعد ورود الخبر به، ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد البتة، لا نه كان يكون كذباً واخلافا، وقد تنزه الله تعالى عن ذلك. ولكن الا يات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم بعضها الى بعض، ولا يجوز أن نقتصر منها على بعض دول بعض، على ما بينا فى كتاب الفصل. وبالله تعالى التوفيق

قال أبو محمد: وقدغلط قوم غلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون والملحدون، منها :أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة (١) فذهبت البتة.

<sup>(</sup>١) في الاصل منزلة وبالهامش ﴿ متلوة ﴾ كما أثبتناه

ومنها:أن قرآنا أخذه عُمَان بشهادة رجلين ، وشهادة واحدة . ومنها: أن قرآنا أخذه عُمَان ، بشهادة رجلين ، وشهادة واحدة عُمان ، وجمع الناس على قراءة واحدة

قال أبو محمد: وهذا كله ضلال نموذ بالله منه ومن اعتقاده، وأما الذي لا يحل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى: ﴿ أَمَا نَحْرُ فَ نُزَلْنَا الذُّكُو وَإِمَّا لَهُ لحافظون » . فمن شك في هــذا فقد كفر ، ولقــد أساء الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن ، حتى تأكله الشاة فيتلف ، مع أن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع ، لا ن الذي أ كل الداجن لا يخلو من أحد وجهين ، اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا له ، أو كان قد أنسيه . فان كان في حفظه فسواء أكل الداجن الصحيفة أو تركها ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنسيه ، فسواء أكله الداجن أو تركه قد رفع من القرآن ، فلا يحل اثباته فيه . كما قال تمالى : « سنقر تك فلا تنسى إلا ماشاء الله » . فنص تعالى على أنه لا ينسى أصلا شيئًا من القرآن ، إلا ما أراد الله تعالى رفعه بانسائه ، فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفرية ، ولعن الله من جو ز هذا أو صـدق به ٤ بل كل مارفعه الله تعالى من القرآن فانما رفعه في حياة نبيه صلى الله عليه وسلم ، قاصداً الى رفعه ، ناهياً على تلاوته إن كان غير منسى ، أو ممحواً من الصدور كلها . ولا سبيل الى كون شي من ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليــه وسلم ، ولا يجيز هذا مسلم ، لأنه تكذيب لقوله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ». ولكأن ذلك أيضاً تكذيباً لقوله تعالى : « اليوم أكلت لكم دينكم » . ولكانماير فع منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرماً في الدين ، ونقصاً منه ، وابطالا للكال المضمون. ولكان ذلك مبطلا لهذه الفضيلةالتيخصصنابها ، والفضائل لا تنسخ . والحمد لله رب العالمين

وأما فعل عثمان رضى الله عنه : فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والقرآن مجموع ، كما هو مرتب ، لامزيد فيه ولا نقص ولا تبديل ، والقرآآت التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية كلها كما كانت ، لم يسقط منها شي ، ولا يحل حظر شي منها قل أو كثر . قال الله تعالى : « ان علينا جمه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولبيان هذا و تقصى المكلام فيه ، مكانه من باب الاجماع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى قال ابو محمد : وقد قال قوم في آية الرجم : انها لم تكن قرآنا ، وفي آيات الرضمات كذلك

قال ابو محدد: ونحن لاناً بي هدا، ولا نقطع انها كانت قرآ ما متلوا في الصلوات، ولكنا نقول: انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما أوحى اليه من القرآن، فقرى المتلو مثبوتا في المصاحف والصلوات، وقرى سائر الوحى منقولا محفوظا معمولا به، كسائر كلامه الذى هو وحى فقط، ولسنا نذكر رفع آيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الصدور جملة . لقوله تعالى: « ماننسخ من آية أو ننسها عليه وسلم مر الصدور جملة . لقوله تعالى: « ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ». ولا نجيز ذلك بعدموته . لقوله تعالى : « نأت بخير منها أومثلها، أو مثلها » . فاعا اشترط الله تعالى لنا رفعها معلقا بأن يأتينا بخير منها أومثلها، وهذا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الاتيان با ية بعده لاسبيل اليه به اذ قد انقطع الوحى بموته . ومن أجاز ذلك فقد أجاز كون النبوة بعده ، ومن أجاز ذلك فقد كفر ، وحل دمه وماله . ولاسبيل الى أن ينسى عليه السلام شيئاً من القرآن قبل أن يبلغه ، فاذا بلغه وحفظه الناس ، فلسنا ننكر أن ينساه عليه السلام ، لانه بعد محفوظ مثبت . وقد جاء مشل ذلك في خبر صحيح : أنه سمع رجلا يتلو القرآن فدعا له بالرحمة ، جاء مشل ذلك في خبر صحيح : أنه سمع رجلا يتلو القرآن فدعا له بالرحمة ، وأخبر عليه السلام أنه أذكره آية كان نسيها . ولانه قد بلغه كما أمر ، كما \*

حدثنا عبد الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبوأ سامة عن هشام بنءروة عن أبيه عن عائشة ، ان النبى صلى الله عليه وسلم : سمع رجلا يقرأ من الليل . فقال : يرحمه الله ، لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية عن هشام : اذكرنى آية كنت أنسيتها

#### فصــل

### هــل يجوز نسخ الناسخ

قال أبو محمد: ولافرق بين أن ينسخ تمالى حكما بغيره، وبين ان ينسخ ذلك الثانى بثالث، وذلك الثالث برابع، وهكذا كل مازاد، كل ذلك ممكن اذا وجد وقام برهان على صحته. وقد جاء فى بعض الآثار: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، فكان عاشوراء فرضا، ثم نسخ فرضه بصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطمم مسكينا وافطر هو، ثم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ العاقل، وكان من نام لا يحل له الاكل ولا الوطء، ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر. وقد أوردنا فى كتاب النكاح من ديواننا الكبير المسمى بالايصال بأصح أسانيد أن نكاح المتعة أباحه الله تمالى، ثم نسخه، ثم أباحه ثم نسخه، ثم أباحه ثم نسخه الى يوم القيامة

### فصـــل فى مناقل النســخ

قال أبو محمد: مراتب الاوامر في الشريعة كلماخمسة لاسادس لها ، وهي: حرام. وهوالطرفالواحد ، وفرض، وهوالطرف الثاني. وبينهذين الطرفين ثلاثة مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة . وهي الأشياء التي تركبا خير من فعلها ، الأأن من تركها أجر ، ومن فعلها لم يأثم . وذلك نحو الا كل متكمًا ، والتمسح من الغسل في نوب معدلذلك ، وما أشبه ذلك . ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب ، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها ، الا [أن] (١) من فعلها أجر ، ومن تركها غير راغب عنها لم يأتم. وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق ، وهو ماتركه وفعله سواء، ان فعله لم يؤجر ولم يأثم ، وان تركه لم يؤجر ولم يأثم ، كجلوس الانسان مربعا أومر فوع الركبة الواحدة ، وصباغه نوبه أخضر أو أسود ، وحسه الشي بيده وما أشبه ذلك . فاذا نسخ الفرض نظر ، فان كان بلفظ «لا تفعل» بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل الى التحريم ، لا ن هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن قال : ﴿ لاجناح عليكم ». أو بلفظ تخفيف ، أو بترك أو بفعل، لم يفتقل الا إلى أقرب المراتب اليه ، وهو الندب ، وذلك مثل صيام عاشوراء ، فانه لما نسخ وجوبه انتقل الى الندب. وكذلك ان نسخ التحريم فان كان نسخه بلفظ: «افعل» ، انتقل الى الفرض ، لأن هذه صيغة الفرض . وان نسخ «بلاجناح»، أو بتخفيف ، انتقلالي أقرب المراتب اليهوهي الكراهة .وإذا نسخت الكراهة أوالندب بلفظ : « افعل » انتقلا الى الفرض، فان نسخا بلفظ « لا تفعل » انتقلا الى التحريم، فان نسخا بتخفيف، انتقلا الى الاباحة المطلقة ، لأن الاباحة أقرب اليهمامن الفرض والتحريم ، لا ن المكروه والمندوب اليه مباحان ، ولكنهمامعلقان

<sup>(</sup>١) سقط لفظ « أن » من الاصل خطأ

بشرط كما ترى . وقد نسخ تحريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى الاباحة بالندب ، ونسخ المنع من القتال بايجابه ، ونسخ فرض استقبال بيت المقدس بالتحريم ، وقد نسخ فرض بفرض آخر ،كنسخ حبس الزوائى الى الجلد والرجم ، أو الجلد والتغريب

#### فصل

# في آية ينسخ بعضها ، ماحكم سائرها ؟

قال ابو محمد: اذا جمت الآية أو الحديث حكين فصاعدا، فجاء نص أو اجماع بنسخ أحدالحكمين أو تخصيصه أواخراجه الى الندب، وقف عنده ، ولم يحل لمسلم أن يقول: ان الحكم الآخر منسوخ من اجل نسخ هذا الحكم المذكور معه في الآية أوالحديث ، ولا: انه مخصوص ، ولا: انه ندب، بل يبقى على حكمه كماكان ، وعلى مايوجبه ظاهره، لقول الله عز وجل: «ولا تقف ماليس لك به علم ». ومن ادعى ان هذا الحكم مرتبط بيانه أو نسخه بحكم آخر ، فقد افترى على الله عز وجل ، وادعى مالا دليل له عليه ، ولزمه ان متى وجد في سورة واحدة الله عز وجل ، وادعى مالا دليل له عليه ، ولزمه ان متى وجد في سورة واحدة منها ، ولزمه ماهو أخمس من هذا ، وهو أن يقول : ان القرآن كله منسوخ من أجل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة ، ولا فرق بين عطف حكم على من أجل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة ، ولا فرق بين عطف حكم على على مناوزة ، فاذا وجب أن يكون أحد الحكين المذكورين في آية ، وبين ذكرها في سورة ، فاذا وجب أن يكون أحد الحكين المذكور معها منسوخ أيضاً في سورة ، فاذا وجب أن يكون أحد الحكين المذكور معها منسوخ أيضاً ولا فرق . وهدذا ابطال الشريعة جملة ، وخروج عن الاسلام . ومن الله ولا فرق . وهدذا ابطال الشريعة جملة ، وخروج عن الاسلام . ومن الله تعلى المافية علينا من ذلك ، وبه التوفيق

قال أبو محمد: مثال ذلك. قوله تعالى: « واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ». ثم نسخ تعالى الامساك فى البيوت وأثبت استشهاد الآربعة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغى وحلوان الكاهن وكسب الحجام وثمن الكاب ، فحرج كسب الحجام عن التحريم بحديثه عليه السلام: أطعمه رقيقك وناضحك. فيلزم من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مهر البغى وحلوان الكاهن ، وهذا مالا يقوله مسلم . وقد قال الطحاوى: ان النهى عن ثمن الكاب منسوخ بنسخ يجاب قتل الكلاب

قال أبو محمد: ولا أدرى في أي عقل أم في أي نص، وجد هذا الرجل انه اذا حرم قتل حيوان حل بيعه! أثراه جهل ان بيعه وبيع كل حر حرام وقتله حرام، مالم يقترف مامحل دمه ? ان هذه لغباوة شديدة ، وعصبية لمذهبه الفاسد قبيحة . ونعوذ بالله من التقليد المؤدى الى القول على الله تعالى بمثل هذا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . وليت شعرى ما الفرق بينه وببن من عارضه فقال : بل لما حرم الله أكلها حرم بيعها ؟

#### فصل

# فى كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا

قال أبو محمد: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ الا بيقين الآن الله عز وجل يقول: « وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ». وقال تعالى: « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ». فكل ما انزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه

فن قال فى شى من ذلك . انه منسوخ ، فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر ، وأسقط لروم اتباعه . وهذه مصية لله تعالى مجردة ، وخلاف مكشوف ، الا أن يقوم برهان على صحة قوله ، والا فهو مفتر مبطل . ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول الى ابطال الشربعة كلها ، لأنه لافرق بين دعواه النسخ في آية ما وحديث ما ، وبين دعوى غيره النسخ في آبة اخرى وحديث آخر . فعلى هذا لا يصح شي من القرآن والسنة ، وهذا خروج عن الاسلام . وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ، ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر أمر با به الله تعالى ورسوله الا بيقين نسخ لا شك فيه ، فاذ قد صح ذلك وثبت ، فلنقل في الوجوه التي بها يصح نسخ الآية أو الحديث ، فاذا عدم شي من تلك الوجوه ، فاذ عدم شي من تلك الوجوه ، فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ في شي من الآيات أو الاحاديث

قال ابو محمد: فاذا اجتمعت علماءالامة \_كلهم بلاخلاف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث فقد صح النسخ حينئذ ، فان اختلفوا نظرنا: فان وجدنا الأمرين لا يمكن استعالها معاً ، أو وجدنا أحدها كان بعد الآخر بلا شك ، أو وجدنا نصا في ذلك من مهى بعد أمر، أو أمر بعد نهى أو نقل من مرتبة الى مرتبة على ماقدمنا فقد أيقنا بالنسخ ، مثل قوله عليه السلام: نهيتكم عن زيارة القبور فزور وها، ونهيتكم عن الانتباذ في الاستية فانتبذوا ، وأباح الانتباذ في كل ظرف . ومثل قول جابر الانتباذ في الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستالنار ومثل مادوى :انه رخص في الحجامة للصائم، والترخيص لا يكون الابعدالنهى والحجامة هكذا تقتضى فعل الحاجم والمحجوم معا ، فهذان وجهان .أو نجد حالاقد أيقنا بابطالها وارتفاعها ، وحالاً خرى قداً يقنا بنزولها ووجوبها ورفعها حالاً قد يقين ، الا أننا لاندرى ، هل جاء هذا النص \_ الموافق لتلك الحال المرفوعة الني قد سقطت بيقين ، الا أننا لاندرى ، هل جاء هذا النص \_ الموافق لتلك الحال

المرفوعة\_قبل مجى الحال الرافعة أو بعدها? فاذا كان مثل هذا ففرض ألا يترك ماقداً يقنا بوجوبه علينا ، وصح عندنا لزومه لنا ، وحرَّم علينا ان نرجع الى حال قد أيقنابار تفاعها عنا ، وصح عندنا بطلانها، إلا بنص جلى راد لنا الى الحالة الاولى ، ورافع عنا الحال الثانية . ومن تعدى هـذا فقد قفا مالا علم له به ، وترك الحق واليقين، واستعمل الشك والظنون، وذلك مالا يحل أصلا. فكيف وقول الله تعالى: « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ». وقوله تعالى : « قد تبين الرشد من الغي ». وقوله تعالى : « اليوم اكملت لـكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ٧. شواهد قاطعة بانه لايجوز البتة أن يكون الله تعالى تركنا في عمياء وضلالة، لاندرى ممها أبداً، هل هذا الحكم منسوخ أوغير منسوخ ? هــذا أمر قــد أمنا وقوعه أبداً . إذ لو كان ذلك لـكان الدين قد بطل أكثره والكنافي شاك متصل لاندرى أنعمل بالباطل في نصوص كثيرة من القرآن والسنن ، أم نعمل بالحق ? وهل نحن في طاعات كثيرة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليـه وسلم على ضـلال أم على هدى ? حاشا لله من هذا . فصح يقينا أن كل حكم تيقنًا بطلانه فهو باطل أبداً ، بلا شك ، حتى يأتى نص ثابت بأنه قــدعاد بعد بطلانه هكذا ولابد، وإلا فلا، والحمد لله رب العالمين

فن هذا الباب: ماقد أيقنا من ان اباحة زواج أكثر من أربع نسوة قد ارتفعت ، وأن نكاح أكثر من أربع حرام على كل أحد بعد رسول الله عليه وسلم بيقين ، وقدجاء حديث بتخيير من أسلم وعنده أكثر من أربع ، فكان هذا الحديث موافقا لحال مانسخ من ترك التحريم لزواج أكثر من أربع ، وما كان عليه من أسلم وعنده أكثر من أربع ، لأنهم نكحوهن وذلك غير محظور عليهم ، فلما نزل التحريم خيروا في أربع منهن . وكان من ابتدأ نكاح خامسة فصاعدا ، وأكثر من أربع معا ، أو أختين ،

أو أم وابنتها ، بعد نزول تحريم كل ذلك : \_عاصياً لله عز وجل ، وعاملا عملا ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك كله مردود ، وعقده ذلك فاسد مفسوخ محلول غير ماض أصلا ، فصح بذلك ارتفاع التخيير ، وأنه انما كان ذلك للذين نكحوا أكثر من أربع قبل أن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح تخيير من ابتدأ نكاح خمس في كفره ، بعد ورود النهي عن ذلك : لما كان في ذلك اباحة تخيير من أسلم ، وعنده أختان أو حريمتان

ومن ذلك أيضاً: أننا قد أيقنا أنه قد كان فى صدر الاسلام: اذا نام الرجل فى ليل رمضان ، حرم عليه الوطء والأكل والشرب . ثم نسخ ذلك . وجاء حديث أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر ، فكان هذا الحديث موافقاً لتلك الحال المنسوخة ، وقد أيقنا برفعها وباباحة الوط الى تبين طلوع الفجر ، فلا سبيل الى الرجوع الى حظر الوط ، إلا ببيان جلى

ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية لم تكن مدة من صدر الاسلام فرضاً ، ثم أيقنا نزول وجوب الوصية للوالدين والأقربين ، ثم جاء حديث عمران بن الحصين في الستة الأعبد ، فكان هذا الحديث موافقا للحال المرفوعة من أن لا يلزم المرء أن يوصى لوالديه وأفربيه . فلم يجز لنا أن نرفع به حكم الآية التي قد أيقنا انها ناسخة للحال الاولى ، ولاجاز لنا أن نرجع الى حالة قد أيقنا انها حظرت علينا ، إلا بنص جلى أن هذا الحديث كان بعد نزول الآية ، وبأن اولئك الأعبد لم يكونوا أقارب الموصى بعتقهم ، ولا سبيل الى وجود بيان بذلك ابداً ، وبالله تعالى التوفيق .

فصح أن كل ما كان فى معنى الحال المتقدمة \_ من اباحة ترك الوصية للوالدين والاقربين \_ منسوخ بيقين ، ولم يصح أنه عاد بعد أن نسخ ، ولا يحل الحرب أقاربهم ، وقد يحل الحرب أقاربهم ، وقد

كان هراسة (١) ألخا عنترة ، واستلحق شداد عنترة ، وكان هراسة عبداً لا خيه . وقد كان في نساء الصحابة رضى الله عنهم من باعها عمها أخو أبيها ، وهي أم ولد أبي اليسر(٢) الانصاري

قال أبو محد: ومن استجاز أن يترك اليقين من الآية المذكورة ، بأن يقول: لعل حديث همران في الأعبد الستة نسخها ، فليقنعوا من أصحاب أبي حنيفة بقولهم: لعل حكم العرايا نسخ بالنهى عن المزاينة ، وبقولهم: لعل القصاص بنير الحديد نسخ بالنهى عن المثلة ، وليقولوا بقول من منع أن يمسح على الخفين ، وقال: لعل ذلك نسخ بآية الوضوء التي بالمائدة . وليأخذوا بقول ابن عباس في اباحة الدرهم بالدرهمين ، ويقولوا: لعل النهى عن ذلك نسخ بقوله عليه السلام: انما الربا في النسيئة . وليأخذوا بقول عمان البتى في ابطال العاقلة . ويقولوا: لعل حكم العاقلة نسخ بقوله تعالى: «ولاتكسب كل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وليبطلوا السلم ويقولوا: لعل نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وليبطلوا السلم ويقولوا: لعل نفس إلا عليها السلام عن بيع ما ليس عندك . و يستحلوا أكل الحمير والسباع ، ويقولوا: لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحى الى محرما » . الآية

فان أبوا من كل ماذكرنا ، وقالوا: لا نقول في شي من ذلك: انه منسوخ إلا بيقين ، فكذلك يلزمهم أن يقولوا أيضاً بقول ابن عباس: ان الآية القصرى نسخت الآية الطولى ، فيوجبوا خلود القاتل من المسلمين في نارجهنم أبداً ، فان أبوا لزمهم مشل ذلك في آية الوصية ولا فرق . وكذلك القول فيمن قال في رضاع سالم ، فأنه لما كان مرتبطا بالتبنى ، وكان التبنى

<sup>(</sup>١) بفتح الهاء وتخفيف الراء

<sup>(</sup>٢) بفتح الياء المثناة التحتية وفتح السين المهملة صحابى شهير شهد بدراً وما بعدها واسمه كعب بن عمرو

منسوخا، بطل الحكم المتعلق به لبطلانه، وكل سبب بطل، فان مسببه يبطل بلا شك. فان هـذا أيضاً خطأ ، لا نه لم يأت نص ولا اجماع ولا ضرورة مشاهدة بأن هذا الحكم مخصوص به التبنى فقط، بل هو عموم على ظاهره لا يجوز تخصيصه بالدعوى بلا نص ولا اجماع.

فهدنه الوجوه الآربعة لاسبيل الى أن يعلم نسخ آية أو حديث بغيرها أبداً ٤ إما اجماع متيقن ٤ وإما تاريخ بتأخر أحد الأمرين عن الآخر مع عدم القوة على استعال الأمرين ، وإما نص بأن هذا الأمر ناسخ للأول وأمر بتركه ٤ وإما يقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ما وافق تلك الحال أبداً بلا شك . فمن ادعى نسخا بوجه غير هذه الوجوه الاربعة ، فقد افترى اثما عظيما وعصى عصيانا ظاهراً ، وبالله تعالى التوفيق .

فما تبين باانص أنه منسوخ ، قوله تعالى : « وماجعلنا القبلة الى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . ثم قال تعالى : « فلنولينك قبلة ترضاها » . فهذا تأخير لائح ان القبلة التى كانت قبل هذه منسوخة ، وأن التوجه الى الكعبة كان بعد تلك القبلة ، وهذا أيضاً له أجماع . ومشل قوله تعالى : « فالآن باشروهن » . فنسخ بذلك النهبي عن الوط ، في ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » . فيل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد منكم الشهر فليصمه » . ديخ به قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين (١) فن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون » . وهذا نقل مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم باجماع ، يعنى نسخ إباحة الفطر والاطعام، من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل ، فانه نسخ بالنص المنقول باجماع من فرض الى ندب .

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة نافع وابن ذكوان وأبي جعفروالحسن والمطوعي وهشام وقرأ الباقون : « مسكين » بافراد

قال ابو محمد: وقد ادعى قوم فى قوله تمالى: « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ». انه نسخ لقوله تعالى: « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ».

قال أبو محمد: وهذا خطأً ، لانه ليس إجماعاً ، ولا فيه بيان نسخ ، ولا نسخ عندنا في هذه الآيات أصلا، وانما هي في فرض البراز الى المشركين. وأما بعد اللقاء فلا يحللواحد منا أن يولى دبره جميع من على (١)وجه الارض من المشركين، إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فئة علىمانبين في موضعه إن شاء الله تعالى \_ أومنكان مريضاً أو زمنا ، بقوله تعالى : « ليسعلي الضعفاءولا على المرضى ولا عنى الذين لايجدون ماينفقون حرج اذا نصحوالله ورسوله». فان قالوا: ان الضعيف القلب معذور لائنه داخل في جملة الضعفاء. قيل لهم: هذا خطأً لا نن منرضي أن يكون مع الخوالف ساضعف قلبه ؛ ملوم بالنص غير معذور . وأيضاً فان ضعف القلب قدنه بناعنه بقوله تعالى : «ولاتهنوا ». ولايجوز أن يكون تعالى اراد وهن البدن، لا نه لا يستطاع(١) على دفعه أصلا والله تعالى لا يكاف إلا مانطيق ، وضعف القلب مقدور على دفعه ، ولو أراد الجبان أن يثبت لثبت ، ولكنه آثر هواه والفرار ، على مالابد له من دراكه من الموت الذي لا يعدو وقته ، ولا يتقدم و لا يتأخر ، وهذا بين. وبالله تعالى التو فيق. والعجب ممن يقول: إن هذه الآية مبيحة لهروب واحد أمام ثلاثة فليت شعرى من أين وقع لهم ذلك ? وهل فى الآية ذكر فرار أو تولية دبر بوجه من الوجوه ، أو إشارة اليه ودليل عليه ? مافى الآية شيء من ذلك البتة ، وإنما فيها إخبار عن الغلبة فقط ، بشرط الصبر ، وتبشير بالنصر مع الثبات. ولقد كان ينبغي أن يكون أشد الناس حياء من الاحتجاج بهذه

<sup>(</sup>١) فى الاصل ﴿ أَهِلَ ﴾ وهو خطأً ظاهر (٢) استعمله متعديا بالحرف ولم أُجد له وجها لأنه متعد بنفسه

الآيات في إباحة الفرار عن ثلاثة \_ : أصحاب القياس المحتجين علينا بقول الله تعالى : « ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك » . ويقولون لنا: ان مافوق القنطار بمنزلة القنطار ، فهلا جملوا ههنا مافوق الاثنين بمنزلة الاثنين ، ولكن هكذا يفعل الله بمن ركبردعه (١) واتبع هواه ، وأضرب عن الحقيقة جانباً ، وأما نحن ، فلو رأينا في الآيات المذكورة ذكر إباحة فرارلقلنا به . ولسلمنا لا مر ربنا ، ولكنا لم نجد فيها لا باحة الفرار أثرا ولا دليلا بوجه من الوجوه . وإعاوجدنا فيها أننا إن صبرنا غلب المائة منا المائتين ، وصدق الله عز وجل ، فليس في ذلك ما يمنع أن يكون أقل من مائة أو أكثر من مائة يفلبون العشرة آلاف منهم وأقل وأكثر ، كما قال تعالى : «كم من منائة يفلبون العشرة آلاف منهم وأقل وأكثر ، كما قال تعالى : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وهكذا كله اخبار عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل لمن صبر منا ، فتلك الآية التي فيها أن المائة منا تغلب المائتين ، هي إخبار عن بعض مافي الآية التي فيها أن المائة منا تغلب المائتين ، وهاتان الآيتان معاً ها اخبار عن بعض مافي الآية التي فيها أن المائة منا تغلب الالف ، وهاتان الآيتان معاً ها اخبار عن بعض مافي الآية الثالية التي فيها : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » فلم يخص في هذه الآية التي فيها : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » فلم يخص في هذه الآية عدد ، بل عم عموما تاما .

فان قال قليل التحصيل: فأى معنى لتكرار ذلك ومافائدته?

قيل له: قد ذكرنا الجواب عن هذا الفضول من السؤال السخيف ، في باب دليل الخطاب من ديواننا هذا ، ولحكن لابد من ايراد بعض ذلك ، لورود هذا السؤال . فنقول وبالله تعالى التوفيق : هذا اعتراض منك على الله عز وجل ، والمعنى في ذلك والفائدة ، كالمعنى والفائدة في تكرارقصة موسى عليه السلام في عدة مواضع ، بعضها أتم في الخبر من بعض ، وبعضها مساو

<sup>(</sup>۱) بفتح الراء واسكان الدال أى لم يردعه شى فيمنعه عنوجهه ولكنه ركب ذلك فمضى لوجمهه وردع فلم برتدع

لبعض . وكما كرر تعالى العنب والرمان والنخل بعد ذكر الفاكهة ، وكما كرر تعالى: وأقيموا الصلاة والصلاة الوسطى». بعد ذكر المحافظة على جميع الصلوات، وكما كرر تعالى: «فبأى آلاء ربكما تكذبان». في سورة واحدة احدى وثلاثين مرة ، ولا ثمانية وعشرين مرة ، ولا كررها أيضاً في غير تلك السورة ، وكما أخبر تعالى في مكان بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ، وفي مكان آخر بأنه رب الشعرى ، ولم يذكر معنها غيرها ، ولا يسئل رب العالمين عما قال ولا ما فعل . وأعا علينا الايمان بكل ما أتى من عند الله وقبوله كما هو ، واعتقاده في موجبه ولا نتعداه ، ولنا الأجر على الاقرار به وعلى تلاوته وعلى قبوله كما ذكرنا . فأى حظ أعظم من هذا الحظ المؤدى الى الجنة وفوز الابد ، وهل يبتغي أكثر من هذا الامر إلا من لا عقل له ولا يسأل الله عما يفعل إلا ملحد أو جاهل أو سخيف أو فاسق ، لابد من أحد هذه ، وما فهاحظ الحتار

فان قال قائل : فما معنى قول الله تعالى : « الآن خفف الله عنكم » . فى الآيات المذكورات ، وما هذا التخفيف ? وهو شى قد خاطبنا الله تعالى به وامتن به علينا ، فلابد من طلب معناه والوقوف على مقدار النعمة علينا فى ذلك ، وما هذا الشي الذي خفف عنا ، لنحمد الله تعالى عليه ، و نعرف وجه الفضل علينا فيه

فالجواب وبالله تمالى التوفيق: إن هذا السؤال صحيح حسن ، ووجه ذلك أن أول الآية يبين وجه النعمة علينا وموضع التخفيف ، وهو قوله تعالى: «حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ، فكان في هذه الآية التحريض لنا على فتالهم ، وإيجاب نهوضنا اليهم وهجومنا على ديارهم ، ونحن في عشر عددهم ، هذا هو ظاهر الآية ، ومفهومها الذي لا يفهم منها أحد غير ذلك . نم خفف عنا تعالى ذلك وجعلنا

فى سعة من ترك التعرض للقصد إلى محالهم ، إذا كان المقاتلون من الجهة المقصودة أكثر من ضعفينا . وكنا بالآية الاولى في حرج إنه نغزهم ونحن في عشر عددهم ، فنحن الآن في حرج إن لم نقصدهم إذا كان المقاتلون من الجهة المقصودة مثلينا فأقل ، فان كانوا ثلاثة أمثالنا فصاعداً فنحن في سعة من أن لا نقصدهم مالم ينزلوا بنا، ومالم يستنفرنا الامام أو أميره، إلا أن نختار النهوض اليهم وهم في أضعاف عددنا . فأى هذه الوجوه الثلاثة كارفقد حرم علينا الفرار جملة ، ولو أنهم جميع أهل الأرض والملاقى لهم مسلم واحد فصاعداً ، فهذا هو وجه التخفيف . وجذا تتألف الآيات المذكورة مع قوله تعالى : ﴿ وَمِن يُولِهُمْ يُومُّنُذُ دَبِّرِهُ الْا مُتَحِّرُ فَأَ لَقْتَالَ أَوْ مُتَحِيزًا الَى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم ، ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا استنفرتم فانفروا . ومع اجماع الامة على أنه إذا نزل العدو بساحتناً ، ففرض علينا الكفاح والدفاع. وأيضاً فقول الله عز وجل: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا ٧. يبين وجه التخفيف و إنما هو عمن فيه ضعف فقط ، فصار هذا التخفيف أنما هو عن الضعفاء فقط . كقوله تعالى : « غير أولى الضرر». وكقوله تعالى : « ليس على الضعفا، ولا على المرضى» الآية. ومن النسخ الذي بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول بالاجماع: لا وصية لوارث. فنسخ بذلك الوصية للوالدين والاقربين الذين يرثون ، وبقى الوالدان والا قربون الذين لايرثون على وجوب فرض الوصية لمم قال أبو محمد: وقد بينا في كتابنا هذا في باب الكلام في الآخبار المَانُورة عن النبي صلى الله عليه وسلم - في فصل أفردناه للكلام فيما ادعاه قوم من تعارض الأخبار - كلاماً استغنينا عن تكراره همنا ، فيـ بيان غلط قوم فيما ظنوه نسخا وليس بنسخ ، ولكن اكتفينا بأن نبهنا عليه ههنا لاً نه لا غنى بمزيد معرفة فقه النسخ عنه . وبالله تعالى التوفيق

#### فصــل

قال أبو محمد: ولا يضركون الآمة المنسوخة في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة \_ متقدمة فيأول السورة أو في سورة متقدمة في الترتيب، وتكون الناسخة لها في آخر السورة أو في سورة متأخرة في الترتيب ، لا ن القرآن لم ترتب آیاته وسوره علی حدب نزول ذلك ، لـكو · \_ كما شاء ذو الجلال والاكرام منزله. لا إله إلا هو. ومرتبه الذي لم يكل ترتيبه الى أحد دونه. فأول ما نزل من القرآن: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم » ثم : « يا أيها المدثر ة فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر » . وهما متأخرتان قرب آخر المصحف في الخط والتلاوة ، وآخر ما نزل آية الكلالة ، وهي في سورة النساء ، وسورة براءة ، وهما في صدر المصحف في الخط والتلاوة ، فلا يجوز مراعاة رتبة التأليف في معرفة الناسخ والمنسوخ البتة ، وقد نسخ الله قوله تمالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاعا الى الحول غير اخراج » بقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً » . باجماع الاَمة كلما ، والناسخة في المصحف في الخط والتلاوة والترتيب والتآليف قبل المنسوخة ، وفي هــذا كفانة . وبالله تعالى التوفيق

#### فص\_ل

# فى نسخ الا خف بالا \* ثقل والا \* ثقل بالا \* خف

قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الا خف بالا "ثقل قال أبو محمد: وقد أخطأ هؤلاء القائلون. وجائز نسخ الا خف بالا تقل

والا " ثقل بالا "خف، والشي عمثله ، ويفعل الله مايشاء ولا يسئل عما يفمل . و إن احتج محتج بقول الله تعالى : « يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر» . وبقوله تعالى: « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ». وبقوله تعالى : « وما جمل عليكم في الدين من حرج » . وبقوله تعالى : « ماننسخ من آية اوننسأها نأت بخير منها أو مثلها » .فلا حجة لهم فى شيء من ذلك . اما قوله تعالى : « بريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر ١٥٥ وما جعل عَليكم في الدين من حرج» · فنعم ، دين الله كله يسر، والعسر والحرج هو مالا يستطاع أما ما استطيع فهو يسر . وأما قوله تعالى : « يريد الله ان يخفف عنكم » فنم ا ولا خفيف في العالم إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف منــه ، ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعلم حسا ومشاهـدة ، ولا يشك ذو عقل ان الصلوات الحمس المفروضة علينا ، أخف من خمسين صلاة ، وأنها لوكانت صـلاة واحدة كانت اخف علينا من الحمس. وقد خفف الله تعالى عن المسافر فجعلها ركعتين ، وعن الخائف فجعلها ركمة واحدة ، ولو شاء أن لا يكلفنا صلاة أصلا لكان اخف بلاشك ، وقد نص الله تعالى في الصلاة على انها كبيرة إلا على الخاشعين . ولا يشك ذو عقل وحس أن صيام شهر أخف من صيام عام ، وأن صيام ساعة أخف من صيام يوم ، فكلما كلفنا الله تعالى فهو يسر وتخفيف بالاضافة الى ما هوأشد مما حمله من كان قبلنا . كما قال الله تعالى آمراً لنا أن ندعوه فنقول : « ولا يحمل علينا اصراً كما حماته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ، • وكما نص تعالى انه وضع بنبيه صلى الله عليه وسلم الاصر الذي كان عليهم ، والاغلال التي كانوا يطوقونها . إذ يقول تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والأنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والا غلال التي كانت عليهم ، فهذا هو عين اليسر ، وعين التخفيف واسقاط الحرج ، وأين يقع ما كلفناه نحن مما كلفه بعضقوم موسى ، من قتل أنفسهم بأيديهم . فكل شي كلفناه يهون عند هذا . وكذلك مافي شرائع اليهود من انه من خطر (١) على ميت تنجس يوما الى الليل ، وسائر الثقائل التي كلفوا وحرم عليهم ، وخفف عنا ذلك كله ، ولله الحمد والمنة ، وأما قوله تعالى : هما نتسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها » ، فانما معناه بخير منها لكم ، وكلام الله لا يتفاضل في ذاته ، فعناه أكثر أجراً

ولو احتج بهذه الآية من يستجيزان يقول: لاينسخ الاخف إلا بالاثقل لكنا أقوى شغباً ممن خالفه ، لا نه لاخلاف أن الاثقل فاعله أعظم أجراً وقد قال عليه السلام لعائشة في العمرة: هي على قدر نصبك و تفقتك. فاذا كانت الناسخة أعظم اجراً ، فلا يكون ذلك إلا لثقلها ، فهذه الآية عليهم لا لهم فسقط احتجاجهم بكل ماشغبوا به . ثم نقول: ان من قال: ان الله تعالى إنما يلزمنا أخف الاشياء ، فانه يلزمه إسقاط الشرائع كلها لانها كلها ثقال بالاضافة الى ترك عملها ، والاقتصار على عمل جزء من كل عمل منها ، وهذا شي يعلم بالحس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى الخروج عن الاسلام بالحس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى الخروج عن الاسلام بالحس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى الخروج عن الاسلام بالحس والمشاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى الخروج عن الاسلام باله ولاعمل في الدنيا إلا وفيه كلفة ومشقة . وقد قال الشاعر :

هل الولد المحبوب (٢) الا تعلق وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل وفى الاكل والشرب مشقة ، فلو ان الانسان يصل الى ذوق الطعوم المستطابة والشبع ، دون تكلف تناول ومضغ وبلع ، لكان أخف عليه وأقل مشقة وأيسرغرراً . فرب مختنق بأكلة كان فى ذلك حتفه ، أو الاشراف على الحتف . ورب متأذ بما يدخل من ذلك فى جوفه ، وبما يدخل بين أضراسه على الحتف . ورب متأذ بما يدخل من ذلك فى جوفه ، وبما يدخل بين أضراسه (١) كذا بالأصل (٢) فى نسخة «المولود» والتعلة بفتح التاء وكسر العين ـ ما يتعلل به أى يتلهى به ويتشاغل كالعلالة

ومغث لمعدته فيتقيأ فيألم لذلك . ومن ملوث لثوبه بما يسقط من يده . ولو تتبعنا ما في اللذات من عسر ومشقة لطال ذلك جداً ، فكيف بالاعمال المكلفة . ولكن العسر والمشقة تتفاضل ، فا بما رفع الله عز وجل عنا في بعض المواضع مالا نطيق ، وخفف تعالى في بعضها تخفيفاً أكثر من تخفيف آخر وقد جاء في الأثر : حفت الجنة بالمكاره . فبطل بهذا الحديث نصاً قول من قال : إن الله تعالى لا ينسخ الاخف بالاثقل . وصح أن الله تعالى يفعل ما يشاء فينسخ الاخف بالاثقل ، والشيء بمثله ، والشيء باسقاطه فينسخ الاخف بالاثقل ، والاثقل بالاخف ، والشيء بمثله ، والشيء باسقاطه عما يفعل

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم » . فهده حجة عايهم بينة لامحيد عنها . لأن التخفيف لايكون إلا بعد تثقيل ، فاذا ثقل علينا تمالى أولا فما الذي يمنع من أن يثقل علينا آخراً إن شاء . وقد كنا برهة خالين من ذلك التثقيل الاول ثم ثقلنا به ، فما المائع من أن يعود علينا ثانية كما كاناً ولا ؛ وأن نزاد تثقيلا آخر أشد منه ؛ ويكنى من هذا كله وجود كا مالا سبيل لهم لى دفع نسخه تعالى أشياء خفافا بأشياء ثقال . فن ذلك نسخه تعالى صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان ، ونسخ إباحة الافطار في رمضان واطعام مساكين \_ بدل ما يفطر من إيامه \_ بوجوب صيامه فرضاً على كل حاضر صحيح بالغ عاقل عالم بالشهر ولزوم الصيام فيه ، ونسخ سقوط الغسل عن المولج العامد الذا كرلطهارته بايجاب الغسل عليه . ونسخ تعالى إباحة الكلام المحلى بعد أن كان حلالا بتحر عه ، وقد كان الكلام فيها فيما فيما نبا الانسان للمصلى بعد أن كان حلالا بتحر عه ، وقد كان الكلام فيها فيما ناب الانسان أخف بلا شك . ونسخ تعالى سقوط فرض الجهاد وبيعة المسلمين لرسول الله أخف بلا شك . ونسخ تعالى سيعة النساء بايجاب القتال . وحرم الخر بعد احلالها وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على وقال تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على

نفسه ». فصح انه تمالى حرم عليهم أشياء كانت لهم حلالا ، وقد كان الله المنسوخ من كل ماذكرنا أخف من الناسخ بالحس والمشاهدة ، وقد بين الله تمالى ذلك باخباره أن في الحر والميسر منافع للناس ، فابطل تعالى علينا تلك المنافع ، ولايشك ذو عقل ان عدم المنفعة أثقل من وجودها ، ونسخ تمالى الأذى والحبس عن الزوانى والزناة بالجلد والرجم ، والجلد والتغريب ولاشك عند من له عقل ان الحجارة والسياط أثقل من السب والسجن

وقد اعترض بعض من يخالف قولنا في هذه المسألة بان قال في نسخ الحيس عن الزواني : إن الحبسلم يكن مطلقا ، وإنما كان مقيداً بوقت منتظر. لقوله تعالى: « أو بجمل الله لهن سبيلا »

قال ابو محمد: وهذا الاعتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها . أنه لا يجد مثل هذا الشرط في أذى الزناة و تبكيتهم ولا في سائر ماذ كرنا من الخفائف المنسوخة بالثقائل والثاني . أن كل نسخ في الدنيا فهذه صفته ، إنما هو مقيد عند الله تعالى بوقت محدود في علمه تعالى . كا قالت عائشة في فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاتمة الآية في السماء اثني عشر شهراً ثم أنها ، ولا فرق بين أن يبدى الينا ربنا تعالى أنه سينسخ ما يأمرنا به بعدمدة وبين أن لا يبدى الينا ذلك حتى ينسخه ، وكل ذلك نسخ . ولا فرق بين معجل النسخ ومؤجله ، في أن كل ذلك نسخ . والثالث : أن السبيل الذي انتظر بهن هو أثقل مما كان عليهن اولا ، لا نه شدخ بالحجارة حتى يقع الموت بعد الايلام بالسوط ، أو نني في الارض بعد الايلام بالسوط ، في كانت السبيل المحدولة لهن سبيل الهلاك أو البلاء ، وكل ذلك أشد من الحبس. وهذا نفس ما اختلفنا فيه فأجزناه نحن وأبوه هم

وقد اعترض بعضهم في نسخ البيعة على بيعة النساء بايجاب القتال بأن

قال: كان القتال اثقل علينا في صدر الاسلام لقلتنا، فلما كثر عددنا صاو تركه اثقل

قال ابو محمد: ولو كان لهذا القائل علم بكيفيات الاسماء وحدودال كلام لم يأت بهذا الهذر . ويقال له : أخبرنا ،أزادالناسحين نزول آية إيجابالقتال زيادة قووا بها قوة ثانية أكثر مما كانوا أم لا ? . فإن قال : لا . نقض قوله وتبرأ منه ، وأخبر أن الحال بعد نزول هذه الآية الموجبة للقتال ـ بعد أن كان غير واجب \_كالحال التي كانت قبل نزول إيجاب القتال. وبطلماقدرمن التفاضل في القوة الموجبة لنزول إيجاب القتال ، وإن قال : نعم ! جمع أمرين أحدها: أنه يقفو ماليس به علم ويكذب ، والثاني : أنه لم يتخلص بعد من الزامنا. ويقال له: لابد أنه قدكان بين بلوغهم المدد الذي بلغوه حين نزول آية إيجاب القتال عليهم ، وبين نزول الآية وقت مالابد منه ، فقد كان المدد موجوداً ولا قتال عليهم ، ثم نسخ بايجاب القتال . وأيضاً فانه ليسفى المعقول أصلاً ، ولا في الوجود عدد إذا بلغته الجماعة قويت على محاربة أهل الارض كلهم ،وقد ألزم الله تعالى المسلمين إذ أمرهم بالقتال مجاهدة كلمن يسكرن معمور العالم من الناس. والمسلمون يومئذ لم يبلغوا الالف، وقد علم كل ذى عقل أنه لافرق في القوة على محاربة أهل الارض كلهم \_ بين الف والفين وبين واحد واثنين . و إنما همنا نزول النصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان الواحد قوى ذلك الواحد على محاربة أهل الارض كلهم ، وعجزوا كلهم عنه ، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصُمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ . وأيقنا بذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا أمامه ، ولقدر على جميعهم .

وقدقال بعض المخالفين لقولنا: إن الصبر على القتال أثقل لذى النفس الا تفة قال أبو محمد: ويكفينا من الرد على هـذه المقالة تكذيب الله عز وجل لها ، فانه تعالى خاطب الصحابة رضى الله عنهم ، وهم آنف الناس نفوساً وأحماهم قلوبا وأعزهم هما . أو خاطب أيضاً كل مسلم يأتى الى يوم القيامة ، وهم أعز الا مم نفوسا وأفرها عن الضيم . بأن قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لهم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم » . وكفانا عز وجل الشغب والتعب ، وبينأن القتال مكروه عندنا ، والمكروه أثقل شي . وأخبرنا سبحانه وتعالى أن المكروه \_ الذي هو أثقل \_ قد يكون لنا فيه خيراً كثر مما في الا خف ، فقد حكم الله تعالى لنا في هذه المسألة حكما جلياً ، لا يسوغ لا حد أن يتكلم بعد سماعه في هذا المعنى بكلمة مخالفة لقولنا . والحمد فله رب العالمين

واعترض بعضهم بأن قال: لم تـكن الحمر مباحا، بلكانت حراما بالعقل، فلم ينسخ اباحتها

قال أبو محمد: فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن هدا القائل لو اشتغل بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى به من الكلام فى الدين قبل التفقه فيه. وقد روينا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن تحرم كما \* نا عبدالله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عن احمد ابن محمد عن احمد بن على عرف مسلم بن الحجاج قال نا عبيد الله بن عمر القواريرى نا أبو هام عبد الا على نا سعيد الجريرى عن أبي نضرة عن أبى سعيد الحدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبها الناس ان الله يعرض بالحر، ولعل الله سيزل فيها أمراً ، فن كان عنده منها شي فليبعه ولينتفع به . قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال صلى الله عليه وسلم: ان فليبعه ولينتفع به . قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال صلى الله عليه وسلم: ان وروينا من الاطراف الصحاح شربها معلناً بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا من الاطراف الصحاح شربها معلناً بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عرف ، وأبى عبيدة بن الجراح ، وسهيل بن بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دجانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دجانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دجانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دجانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دجانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دجانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دويانة سماك بيضاء ، وعبدال حن بن عوف ، وأبى أبيوب ، وأبى طلحة ، وأبى دويانة سماك بيويانه وسلم الله على وأبى طلحة ، وأبى طلحة ، وأبى دويانة سماك الله على الل

ابن خرسة ، وأبى بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وغيرهم من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الجاهل: انها لم تكن حلالا ، وان العقل حرمها . وأبن عقل هذا المجنون العديم العقل على الحقيقة \_ من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يراهم يشر بونها \_ ولا ينكر ذلك عليهم أزيد من ستة عشر عاما بعد مبعثه عليه السلام . فان الخر لم تحرم الا بعد أحد ، وأحد كانت في العام الثالث من الهجرة . وتنادم الصحابة في المدينة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما وقع لبه ضهم من العربدة على بعض ومن الجنايات في شار في (١) على ، ومن التخليط في الصلاة: \_ أشهر من بعض ومن الجنايات في شار في (١) على ، ومن التخليط في الصلاة: \_ أشهر من لم يجهله من له علم بالاخبار ، وكل ذلك يعلمه ولاينكره عليه السلام . ولا يحل لمؤمن أن يقول إنه عليه السلام أقر على حرام أصلا ، ويكني من هذا ماقدمنا من أمره عليه السلام ببيعها قبل أن تحرم ، وبأن ينتفع بها ، والشرب يدخل في الانتفاع وبالله تعالى التوفيق

فصل

## فى نسخ الشي قبل أن يعمل به

قال ابو محمد: أكثر المتقدمون في هذا الفصل. وما ندري أن لطالب الفقه اليه حاحة. ولكن ما تكلموا لزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته. والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جائز كل ذلك،

<sup>(</sup>۱) الشارف من الابل المسنو المسنة ، جمعه شوارف وشرف \_ بضم الشين و تضم راؤها و تسكن تخفيفا \_ وكان لعلى رضى الله عنه شارفان ، فسكر حمزة رضى الله عنه وجب أسنمتها و بقر خواصرها وأخذ من أكبادها . والقصة في صحيح مسلم ۲ : ۱۲۳

وقد نسخ تعالى عنا إبجابة (١) خمسة واربعين صلاة فى كل يوم وليلة ، قبل ان يعمل بها أحد

قال ابو محمد: ومنجعل هذا بداء فقد جعل النسخ بداء ولافرق . وكل ما أدخلوه في نسخ الشي ُقبل أن يعمل به راجع عليهم في نسخه بعدأن يعمل به ولافرق. والله تعالى يفعل ما يشاء. والذي نقدر انالذي حداهم الى الكلام في هذه المسألة مذهبهم الفاسد في المصالح ، ويحن لا نقول بها ، بل نفوض الأمور الى الله بمز وجل يفعل مايشاء ، ليس عليه زمام ولا له متعقب ، وسنبين ذلك في باب العلل من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل: فماذا أراد الله عز وجل منا إذ قال:صلواخمسين صلاة في كل يوم وليلة ، ثم نسخها وردها الى خمس قبل أن نصلي الخمسين . قيل له وبالله تعالى التوفيق : إنه أراد منا الطاعة والانقياد ، والعزيمة على صلاتها ، والاعتقاد لوجوبها علينا فقط ، ولم يرد تعالى قط مناكون تلك الصلوات ، ولا أن نعملها . ونحن لاننكرأنيأمر تعالى عالم يرد قط منا كونه ، بل يوجب ذلك . ونقول : إنه تعالى أمر أبا طالب بالايمان، ولم يرد قط تعالى كون إيمانه موجوداً. وقد نص تعالى على ذلك بقوله: « اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » . وقوله تعالى « إنك لاتهدى من أحببت و لكن الله بهدى من يشاء » . فأخبر تعالى أنه لم يحب هداية أبى طالب ، وأنه أراد أن لا يهدى قوما، وكلهم مأمور بالاهتداء وقد بينا هذا في كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى نصليها ، لعلمنا حينئذ أنه تعالىأراد كونها منا ، كما علمنا أنه تعالى أراد إسلام أبى بكر وعمر وسائر من أسلم. وإنما نعلم ما أراد تعالى كونه بعدظهوره ، أو أخبرنا الله تعالى بأنه سيكون، والله أعلم، وهوالذي أطلعناعليه منغيبه. ونحن كلنا مأمورون (١) مصدر أبعل الافعال. وإذا أردت الواحدة منه أدخلت الهاء فقلت إدخالة وإخراجة

بالصلاة ، وقد بموت كثير من الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة بمد بلوغه ، إنه تعالى إنما أراد من هؤلاء الانقياد والعزيمة فقط، والله تعالى لم يرد قط ممن مات قبل حلول وقت الصلاة أن يصليها

واختج بعض من تقدم \_ فى اجازة نسخ الشي قبل أن يعمل به \_ بحديث الربير : إذ خاصم الانصارى فى سيل مهزور ومذينب (١) و وجعل الأمر الآخر منه عليه السلام ناسخاً للاول ، وأبطل قول من قال : كان الأمر الأول على سبيل الصلح ، وترك الزبير بمض حقه ، وقال : إن هذا لا يحل أن يقال ، لا ن مسبيل الصلح ، وترك الزبير بمض حقه ، وقال : إن هذا لا يحل أن يقال ، لا ن يخالفون حكمه عليه السلام كله حق و اجب . لقول الله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمر ه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » . فلم يخص أمراً دون أمر ولو ساغ ذلك فى هذا الحديث ، لساغ لـ كل أحد أن يقول فى أى حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا على سبيل الحقيقة وهذا كفر من قائله

قال أبو محمد: وقد صدق هـ ذا المحتج فيما قال .

وقال بعضهم: لو جازالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد

قال أبو محمد: وهذا قياس، والقياس باطل، ولوكان القياس حقاً لكان هذا فاسداً ، إذ نيس سقوط الفعل موجباً لسقوط الاعتقاد، وقد يعتقد

<sup>(</sup>۱) مهزور \_ بفتح الميم واسكان الهاء وتقديم الزاى على الراء \_ هو وادى قريظة بالقرب من المدينة يسهل بماء المطرخاصة . ومذينب \_ بضم الميم واسكان الباء وكسر النون بعد باء موحدة وفى الأصل بزيادة ياء بين النون والباء وهو خطأ واد بالمدينة أيضا . انظر الخراج ليحيى بن آدم بشرحنا رقيم ٢٠٩ \_ ٢٧٧ ، ٢١٧ ) والموطأ (٣١١) ونيل الأوطار (٢١ : . ٥) وفتح البارى (٥ : ٢٢ ، ٢٥ ) ، ١٩٥ ، ١٩٥ ) وشرح الى داود (٣٠ : ٠٠)

وجوب الشيُّ وتصحيحه من لا يفعله من المسلمين العصاة ، وقــد يفعله من لا يمتقده من المنافقين والمرائين ، هذا أمر يعلم بالمشاهدة . فبطل أن يكون الاعتقاد مرتبطا بالعمل ، وبطل ما موَّه به هــذا المعترض من أنه لو جاز النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فإن قالوا: لو جاز نسخ الشي قبل العمل به لكان اعتقاده حسنا وطاعة ، وفعله قبيحاً ومعيبة ، وهذا محال . فالجواب :ان هذا شغب ضعيف لا "نهم جمعوا بين حكم زمانين مختلفين ، وانما يكون اعتقاد الشي حقاً \_ان فعل\_ إذا لم ينسخ ، فأما إذا نسخ فانما الواجب اعتقاد أنه ممصية إن فعل ، واعتقاد أنه قــد كان طاعة في وقت آخر ، وهذا ليس محالاً . فإن قالوا : الاعتقاد فعل . قيل لهم : الاعتقاد فعل النفس منفردة لا شركة للجسد معها فيــه.، والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شيءً آخر غير الاعتقاد ، وقد فرق رسول الله صلى الله عليــه وسلم بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم: العمل بالنيات. فجعل النية وهي الاعتقاد غير العمل قال أبو محمد: وقد احتج القدماء \_من القائلين بقولنا في هذه المسألة\_ بحجج ، منها أمره تعالى ابراهيم عليه السلام بذبح ولده ، وقول ابراهيم عليه السلام : ﴿ إِنْ هَذَا لَهُو البَلاءِ الْمُبِينَ (١) ﴾. وقالوا : هذا بيان جلى ان الذي أمر به نسخ قبل أن يكون ، لا َن قوما قالوا : إنما أمر بتحريك السكين على حلق ولده فقط ، فأبطل تعالى قولهم بقول ابراهيم : «ان هذا لهو البلاء المبين» ولو لم يؤمر بقتله لما كان في تحريك السكين على حلقه بلاء ، فصح بقول ابراهيم عليه السلام أنه إنما أمر بقتل ولده واماتته بالذبح ، ثم نسخ ذلك قبل فعله قال ابو محمد: وهذا احتجاج صحيح لاينفك منه أصلا.

فان قال قائل : عرفونا ما الذي أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشي مم

<sup>(</sup>١) فهم المؤلف أن هذه الآية حكايه قول ابراهيم وسياق الآية يأباه ، بل هو من قول الله عز وجل امتداحاً لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام

نسخه قبل فعله ، أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله ? أم أراد اللايعمل به ? والشيء اذا لم يرده تعالى فقد سخطه وكرهه ولم يرضه ، فعلى قولكم انه تعالى يأمرنا بما يكره ويسخطو بلزمنا مالايرضي كونه منا

قال ابو محمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر بما أمر من ذلك ولا مراد له إلا الانقياد من المأمور فقط ، ولم يرد قط وقوع الفعل ، بل نهانا عنه قبل أن يكون منا ، ولا يسئل عما يفعل ، ولسنا ننكر أن يأمرنا تعالى الآن بأمر قد علم أنه بعد مدة ينهى عنه ويسخطه ، وأعا الذى ننكر أن يأمر تعالى بما هو ساخط له في حين أمره ، فهذا لاسبيل اليه . وأما أن يأمرنا بأمر قد علم انه سينهانا عنه في كانى الأمر ويسخطه بعد وقت مرور وقت الأمر به ، فهذا واجب . وهذه صفة كل نسخ وكل أمر مرتبط بكل وقت ، وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض بعضهم في أمره تعالى بخمسين صلاة ثم جعلها تعالى الى خس بان قال : انما يلزمنا الأمر اذا باغنا ، وكان ذلك الأمر لم يبلغ بعد الى المسلمين . فأجاب بعض من سلف من القائلين بقولنا : انه تعالى قد بلغ امره بذلك الى رسوله ، فهو سيدنا وامامناه فكانت الحسون لازمة له لبلوغ الأمر بها اليه ، ثم نسخت عنه قبل أن يعمل بها

قال ابو محمد: فان قانوا: لم يرد الله تعالى قط بالخمسين إلا خمساً ، يعطى بكل واحدة عشر حسنات . واحتجوا بما فى آخر الحديث من قوله تعالى : هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا الكلام هوبيان قولنا لا قولهم ، لائن الحمس لا تكون خمسين فى العدد أصلا وإنما هى خمس فى العدد وخمسون فى الأجر ، وكنا ألزمنا أولا خمسين فى العدد وهى خمسون فى الأجر ، وكنا ألزمنا أولا خمسين فى العدد وهى خمسون فى الأجر فقط ، فأسقط عنا التعب و بتى لنا الأجر ، فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . و برهان ذلك : حطه تعالى الى خمس

وأربعين والى أربعين ثم الى خمس وثلاثين ثم الى ثلاثين، وهكذا خمساً خمساً حتى بقيت خمساً ، وهذا لا اشكال فيه ،فى أن الملزم أو لاغير المستقر آخراً، فبطل اعتراضهم ، والحمد لله رب العالمين .

ومن طريق ما اعترض به بعضهم أن قال: لعله عليه السلام قدصلي الخسين صلاة قبل نسخها ، أو لعل الملائكة صلتها قبل نسخها

قال أبو محمد: وهذا جهل شديد، ولو كان لقائل هذا أدبى علم بالاخبار لم يقل هذا الهجر . لا أن الاسراء إنما كان في جوف الليل ولم يأت الصباح إلا وهو عليه السلام قد رجع الى مكة ، وكان بها قبل مغيب الشفق و بعد غروب الشمس وقبل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة ، وإنما لزمت الخسون في يوم وليلة . وأيضاً فهو عليه السلام ، يذكر بلفظه فى ذلك الحديث: انه لم ينفك راجعا وآتيا من ربه تعالى الى موسى عليه السلام . وأما الملائكة فلم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ، بل بعضهم هم الرسل من الله تعالى مالا خلاف فيه بين المسلمين ، مع النصوص الواردة في القرآن والحديث في خطاب هذين النوءين فقط ، وأعما بعث اليهما فقط ، والملائكة في مكان لا ليل فيه ، وإنما هي في السماوات التي هي الافلاك ، وفي الـكرسي وتحت العرش وحوله . والليــل أعما يبلغ إلى فلك القمر الذي هو سماء الدنيا فقط ، والجن مرجرمون بالشهب ان دنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُرُ يُنَا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناهارجوما للشياطين ٧. فصح يقينا ان الملائكة لاتلزمهم صلاتنا ، لأنهم لاليل عندهم ولانهار ، وإنماهم في أنوار بسيطة صافية وإنما تلزم الصلوات في أوقات الليل والنهار

وقد احتج في هذا بعض من تقدم بأن قال: يقال لمن أبي ذلك: ما الذي أنكرتم النسخ ماقد فعل عام نسخ مالم يفعل المأم نسخ الأمر الوارد بالفعل ا

ولا سبيل الى قسم رابع ، فان قالوا : نسخ ماقد فعل ، أحالوا، ولا سبيل الى نسخ ماقد فعل ، لا نه قد فعل وفنى، فلا سبيل الى رده . وإن قالوا: نسخ مالم يفعل ، فقد أثبتوا نسخ الشي قبل فعله ، وهذا هو نفس ما أبطلوا، لا ن الذى لم يفعل هو غير الذى فعل ضرورة .

فان قالوا: نسخ الأمر فلا فرق بين نسخ الأمر قبل أن يفعل الناس ماأوجب ذلك الأمر، وبين نسخه بعد أن يفعل الناس ماأوجب ذلك الأمر، والفعل المأمور به على كل حال غير الأمر به ، فلا يتعلق الامر بالفعل لائه غيره، لائن الامر هو فعل الله مجرداً، والفعل هو فعلنا نحن فبينهما فرق كا ترى قال ابو محمد: وهذه حجة ضرورية لا محيد عنها.

واحتجاً يضاً بانقال: إن الأمر اذا ورد ففعله فاعلون ثم نسخ فلا خلاف فى جواز ذلك ، ولاشك فى أنه قد بقى خلق كثير لم يعملوا به ممن لم يأت بعد ، وقد كانوا كلهم مخاطبين بذلك الأمر حين نزوله ، فقد نسخ قبل أن يعمل به بعض به هؤلاء الذين لم يعملوا به ، ولا فرق بين أن يجوز نسخه قبل أن يعمل به بعض المأمورين وبين نسخه قبل أن يعمل به أحد منهم

قال ابو محمد : وهذه أيضاً حجة ضرورية لامحيد عنها

قال ابو محمد: وسألى سائل فقال: لو أمر الله تعالى بأمر فقال: اعملوا بهذا الا مر ثمانية أيام متصلة أو قال . أبدا ، أيجوز نسخ هـ ذا أم لا ? فقلت: إن النسخ جائز في هذا لا نه من باب نسخ الشي قبل أن يعمل به ، ولا فوق بين أن يأمر نا بخمسين صلاة نصليها ، وبين أن يأمر نا بعمل ما أبدا ، أو ثمانية أيام ثم ينسخه عنا قبل أن يتم عمل ذلك . وليس للكذب في الأمر والنهى مدخل وإنما يدخل الكذب في الاخبار . فلو أن الا مر خرج بهذا التحديد بلفظ وإنما يدخل الكذب في الاخبار . فلو أن الا مر خرج بهذا التحديد بلفظ الخبر لم يجز نسخه ، لا نه كان يكون كذبا عجردا ، إذ في الاخبار يقع الكذب وهذا بخلاف الا مر اذا خرج بلفظ الخبرغير مر تبط بتحديد وقت ، فالنسخ وهذا بخلاف الا مر اذا خرج بلفظ الخبرغير مر تبط بتحديد وقت ، فالنسخ

جائز فيه ، لأنه ليس يكون حينئذ كذبا ، وإنما يكون النسخ حينئذ بياناً للوقت الذي لزمنا فيه ذلك العمل . فما جاء بلفظ الخبر على التأبيد فلا يجوز نسخه قول الله : هي خمس وهي خمسون لايبدل القول لدى ، فلو بدل لكان هذا القول كذبا . ومنه لأبد الابد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة ، والقول في المتعة ، فهي حرام بحرمة الله ورسوله الى يوم القيامة ، فلو نسخ هذان الأمران لكان هذان القولان كذبا ، إذ كان يبطل وجودما أخبرنا بوجوده الى يوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق

#### فصل

## فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن

قال ابو محمد: اختلف الناس في هذا بعد أن اتفقواعلى جواز نسخ القرآن عالقرآن ، وجواز نسخ السنة بالسنة . فقالت طائفة : لاتنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة . وقالت طائفة: جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة

قال ابو محمد: وبهذا نقول وهو الصحيح ، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، والسنة المنقولة بأخبار الآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضاً ، وينسخ الآيات من القرآن . وبرهان ذلك مابيناه فى باب الأخبار من هذا الكتاب، من وجوب الطاعة لما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ، كوجوب الطاعة لما جاء فى القرآن ولافرة، ، وأن كل ذلك من عند الله بقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » . فاذا كان كلامه وحياً من عند الله عز وجل ، والقرآن وحى ، فنسخ الوحى بالوحى جائز ، لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى .

واحتج من منع ذلك بقوله تعالى : « قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى » .

قال ابو محمد: وهذا لاحجة لهم فيه ، لا ننا لم نقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدله من تلقاء نفسه ، وقائل هذا كلفر . وإنما نقول : إنه عليه السلام بدله بوحى من عندالله تعالى، كما قال \_ آمراً له أن يقول \_ : «إن تبع إلا ما يوحى الى " . فصح بهذا نصاً جواز نسخ الوحى بالوحى ، والسنة وحى فجائز نسخ القرا ن بالسنة ، والسنة بالقرا ن

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: « ماننسخ من آية أوننسأها نأت بخير منها أو مثانها » . قالوا: والسنة ليست مثلا للقرآن ولا خيراً منه

قال ابو محمد: وهذا أيضاً لاحجة لهم فيه ، لائن القرآن أيضاً ليس بعضه خيراً من بعض ، وإنما المعنى نأت بخير منها لكم أو مثلها لكم . ولاشك أن العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ، وقد يكون الائجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ، وقد يكون أكثر منه ، إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ بكون أكثر منه ، إلا أن فائدة الآية أننا قد أمنا أن يكون العمل بالناسخ أقل أجراً من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ ، لكن إنما يكون أكثر منه أو مثله ، ولا بد من أحد الوجهين ، تفضلا من الله على الإلاهو علينا . وأيضاً فالسنة مثل القرآن في وجهين . أحدها : أن كلاها من عند الله عز وجل على ماتلونا آنفاً من قوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى إنهو إلاوحى يوحى » والثانى : استواؤها في وجوب الطاعة بقوله تعالى : « من يطع الرسول فقد والثاع الله » . و بقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . و إنما افترقا في أن لا يكتب في المصحف غير القرآن ، ولا يتلى معه غيره مخلوطاً به ، وفي الاعجاز أن لا يد من وجه ، وبختلفان من آخر فقط . وليس في العالم شيئان إلا وها يشتبهان من وجه ، وبختلفان من آخر فلا يد من ذلك ضرورة . ولا سبيل الى أن يختلفا من كل وجه ، ولا أن يتماثلا

من كل وجه . وإذ قد صح هذا كله ، فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة ، وأعظم أجراً كما قلنا قبل ولافرق . وقد قال تعالى علا مة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ». وقد تكون المشركة خيراً منها في الجمال ، وفي أشياء من الاخلاق وتحوها ، وإن كانت المؤمنة خيراً عندالله تعالى . وهذا شي يعلم حساً ومشاهدة. وبالله تعالى التوفيق

واحتجوا أيضا بقوله الله تعالى: « يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » .

قال أبو محمد: وهذا لاحجة لهم فيه ، لأن كل ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل هو المثبت له ، وهو تعالى الماحى به لما شاء أن يمحو من أوامره ، وكل من عند الله . وهذه الآية حجة لنا عليهم فى أنه تعالى يمحو ماشاء بما شاء على العموم ، ويدخل فى ذلك السنة والقرآن

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: « لتبين للناس ما نزل اليهم » . قالوا: والمبين لا يكون ناسخاً

قال أبو محمد: وهذا خطأ من وجهين.أحدها: ماقد بينا في أول الكلام في النسخ ، من أن النسخ نوع من أنواع البيان ، لأنه بيان ارتفاع الأمر المنسخ . والثانى : أن قولهم: إن المبين لا يكون المنسخا ، وجيان اثبات الأمر الناسخ . والثانى : أن قولهم: إن المبين لا يكون فاسخا ، وحوى لا دليل عليها ، وكل دعوى تعرت من برهان فهي فاسدة ساقطة واحتجوا بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل » . قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لا نه لم يقل تعالى : إنى لا أبدل آية الأ مكان آية ، ونحن لم ننكر ذلك ، بل أبتناه ، وقلنا إنه يبدل آية مكان آية ، ونحن لم ننكر ذلك ، بل أبتناه ، وقلنا إنه يبدل آية مكان آية ، ويعمل أيضاً غير ذلك ، وهو تبديل وحي غير متلو مكان آية ، ببراهين أخر . وكل ما أبطلنا به أقوالهم الفاسدة في دليل الخطاب ، فهو مبطل لاحتجاجهم بهذه الآية

واحتجوا بقوله تمالى: ﴿ وَلا تَعْجُلُ بَالْقُرَآنُ مِنْ قَبُلُ أَنْ يَقْضَى الْيَكُ وحيه ﴾ . قالوا: فاذا منعه الله تمالى من أن يبين القرآن من قبل أن يقضى اليه وحيه ﴾ فهو من نسخه أشد منعاً

قال أبو محمد: وهذا شغب وتمويه ، لا أننا لم نجز قط أن يكون الرسول عليه السلام ينسخ الآيات من القرآن قبل أن يقضى اليه وحي نسخها ، وقائل ذلك عندنا كافر . وانما قلنا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ربه تعالى وحيا غير متلو بنسخ آية ، أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينئذ بكلامه ، فكان سنة مبلغة وشريعة لازمة ووحياً منقولا ، ولا يضره أن لا يسمى قرآنا ولا يكتب في المصحف ، كما لم يضر ذلك سائر الشرائع التى ثبتت بالسنة ولا بيان لها في القرآن ، من عدد ركوع الصلوات ، ووجوه الركوات ، وما حرم من البيوع وسائر الاحكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل

واحتج بعضهم بقوله تعالى: ﴿ قُلْ نُزَلُهُ رُوحَ الْقَدْسُ مِنْ رَبُّكُ ﴾ . قال : وهذا لا يطلق إلا على القرآن

قال أبو محمد: وهذا كله كذب من قائله وافتراء ، وكل وحى أتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم بشريعة من الشرائع ، فانما نزل به الروح القدسمن ربه ، وقد جاء نص الحديث: بأن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم ضلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم ذا في القرآن ، وقد نزله روح القدس كما ترى

قال أبو محمد: فبطل كل ما احتجوا به وبالله تعالى التوفيق .

وقد قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام أمراً برفع سنة تقدمت، أحدث النبي عليه السلام سنة تكون فاسخة لتلك السنة الاولى. فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول. فقال: لو جاز أن يقال

فى وحى نزل فاسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النبى صلى الله عليه وسلم : إن عمله هذا نسخ السنة الاولى ، لكان إذا عمل عليه السلام سنة فنسخ بها سنة سالفة له فعمل بهاالناس ، إن عمل الناس نسخ السنة الاولى، وهذا خطأ

قال أبو محمد: وهذا اعتراض صحيح ، والرسول عليه السلام مفترض عليمه الانقياد لأمر ربه عز وجل . فانما الناسخ هو الأمر الوارد من الله عز وجل ، لا العمل الذي لابد منه ، والذي انما يأتي انقياداً لذلك الأمر المطاع قال أبو محمد: فيقال لمن خالفنا في هذه المسألة: أيفعل الرسول عليمه السلام أو يقول شيئاً من قبل نفسه دون أن يوحي اليه به ? فان قال: نعم اكفر وكذبه ربه تمالي بقوله عز وجل: « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي » . وبقوله تعالى امراً له أن يقول: « ان أتبع إلا ما يوحي إلى » . فلما بطل أن يكون فعله عليه السملام أو قوله إلا وحياً ، وكان الوحي ينسخ بعضه بعضا ، كانت السنة والقراآن ينسخ بعضها بعضا

قال أبو محمد: ومما يبين نسخ القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قوله تعالى : ه فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لهن سبيلا » . ثم قال عليه السلام: خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فكان كلامه عليه السلام الذي ليس قرآنا فاسخاً للحبس الذي ورد به القرآن . فان قال قائل : ما نسخ الحبس إلا قوله تعالى : « الوانية والواني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . قيل له : أخطأت ، لا أن هذا الحديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية الجلد ، لا نه بيان السبيل الذي ذكر الله تعالى ، وأيم أمم باسماع تلك السبيل . وأيضاً فان في الحديث التغريب والرجم ، وليس ذلك في الآية التي ذكرت ، فالحديث هو الناسخ على الحقيقة ، لا سيا إذا ذلك في الآية التي ذكرت ، فالحديث هو الناسخ على الحقيقة ، لا سيا إذا كان خصمنا من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أو مالك ، فانهم لا يرون على الثيب جلداً ٤ انما يرون الرجم فقط. فوجب على قولهم الفاسد ، أن لا مدخل للآية المذكورة أصلا في نسخ الأذى والحبس الذى كان حد الزناة والزواني. فان قال قائل منهم : ما نسخ الاثنى والحبس إلا ما روى مما كان نازلا ، وهو : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . قيل له وبالله تعالى التوفيق : قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نسخ القرآن المتلو بما ليس مثله في التلاوة ، وبما ليس مثله في أن يكتب في المصخف ، فاذا جوزت ذلك ، في التلاوة ، وبما ليس مثله من أن ينسخ به مناسخ به مناسخ به مناسخ به السلام بنص القرآن وحي غير متلو ، وليس ذلك بمانع من أن ينسخ به

وقد بلح بعضهم ههنا فقال: انماعنى بقوله: « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » . غير المحصنين فقط . وقال: كما خرج العبد والاتمة من هذا النص ، فكذلك خرج المحصن والمحصنة منه

قال أبو محمد: فيقال له: إذا جوزت خروج حكم ما بدءواك من أجل خروج حكم آخر بدليل ، فلا تذكر على أبى حنيفة قوله: من تزوج أمه وهو يعلم أنها أمه فوطئها خارج عن حكم الزاة . ولا تذكر على مالك قوله: إن من وطئ عمته وخالته بملك اليمين ، وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خارج عن حكم الزناة . ولا تدخل أنت فيهم اللوطى ولا ذكر له فيهم ، وهذا من غلطهم أن يخرجوا من الزناة من وقع عليه اسم زانى ، وأن تدخلوا فيهم من لا يقع عليه اسم زانى ، وهذا جهار بالمعصية لله تعالى وخلاف أمره ، وتحكم في الدين بلا دليل. نعوذ بالله من ذلك

قال أبو محمد: ومما نسخت فيه السنة القرآن. قوله عز وجل: « وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ». فان القراءة بخفض أرجلكم وبفتحها كلاها لا يجوز إلا أن يكون معطوفا على الرؤس فى المسح ولابد، لا نه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الحبر عن

المعطوف عليه ، لأنه اشكال وتلبيس وإضلال لا بيان ، لا تقول: ضربت عمداً وزيداً ، ومررت بخالد وهمراً ، وأنت تريد أنك ضربت عمراً أصلا. فلما جاءت السنة بفسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما ، وهكذا عمل الصحابة رضى الله عنهم ، فأنهم كانوا يمسحون على أرجلهم ، حتى قال عليه السلام: ويل للأعقاب والعراقيب من النار ، وكذلك قال ابن عباس: نزل القرآن بالمسح

قال ابو محمد: والنسخ تخصيص بعض الازمان بالحكم الوارد دون سائر الازمان ، وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الاعيان ، مثل قوله عليه السلام لاقطع إلا في ربع دينار فصاعداً ، وما أشبه ذلك . فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الازمان بها ? وما تخصيص بعض الازمان بها ? وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا ، وذلك موجودا ? فان قالوا : ليس التخصيص الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا ، وذلك موجودا ? فان قالوا : ليس التخصيص كالنسخ ، لا ن التخصيص لا يرفع النص ، والنسخ يرفع النص كله . قيل لهم: اذا جاز رفع بعض النص بالسنة \_ و بعض النص نص \_ فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها ، وكل ذلك سواء ، ولا فرق بين شي منه

قال أبو محمد: وقد أقرواو ثبت الخبر، بان آیات كثیرة رفع رسمها البتة، ولا یجوز أن ترفع بقرآن، إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً متلواً، ولیس فی شی من المتلو ذكر رفع لا یه كذا مما رفع البتة، فوجب ضرورة أن ما أرتفع رسمه من القرآن فانما رفعته سنته علیه السلام، وإخباره أن ذلك قد رفع، وهذا نفس ما أجزنا من نسخ القرآن بالسنة. فان قالوا: إنما رفع بالانساء. قبل لهم: الانساء ليس قرآنا، وإنما هو فعل منه تعالى وأمر بان لايتلى

وقد قال قوم: إن آيات المواريث نسخت هذه الآية

قال أبو محد : وهذا خطأ محض ، لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له ، وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين ، إذ بازان يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث . ومن بديع ما يقع لمن قال : إق القرآن لا تنسخه السنة ، انهم نسوا أنفسهم . فجملوا حديث محران بن الحمين في الستة الأعبد ، فاسخا للوصية للوالدين والأقربين . فأثبتوا ما نفوا ، وصححوا ما أبطلوا . وقد تكلمنا في بطلان ذلك فأغنى عن ترداده ، ولا فرق بينهم في دعواهم لذلك ، وبين من قال : بل الآية نسخت حديث الستة الأعبد . ومما نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة ، ولم يجز لناصلح مشرك إلا على كانت ، ثم نسخ الله تعالى ذلك في سورة براءة ، ولم يجز لناصلح مشرك إلا على الاسلام فقط ، حاشا أهل الكتاب ، فأنه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية مع الصغار ، وأبطل تعالى تلك الشروط كلها ، وتلك المدة كلها . وبالله تعالى التوفيق

#### فصل

## فى نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل

قال أبو محمد: قد بينا أن كل مافعله عليه السلام من أمور الديانة ، أوقاله منها فهو وحى من عند الله عز وجل. بقوله تعالى: ﴿ إِن أَتَبِعَ إِلاَ مَايُوحَى اللهُ ﴾ . وبقوله تعالى: ﴿ وما ينطق عن الهوى إِن هو إلا وحى يوحى ﴾ . والله تعالى يفعل مايشاء ، فرة ينزل أوامره بوحى يتلى ، ومرة بوحى ينقل ولايتلى ، ومرة بوحى يعمل به ولا يتلى ولاينقل ، لكنه قد رفع رسمه وبتى حكمه ، ومرة أن يرى نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء ، ومرة يأتيه

جيريل بالوحى، لامعقب لحكمه . فجائز نسخ أمره عليه السلام بفعله ، وفعله بأمره، وجائز نسخ القرآن بكل ذلك ، وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن، وكل ذلك سواء ولافرق. وكذلك الشي يراهرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره ولا ينكره ، وقدكان تقدم عنه تحريم جلى ، فان ذلك نسخ لتحريمه ، لا نه مفترض عليه التبليخ ، وانكار المنكر، وإقرار المعروف، وبيان اللوازم، وهو معصوم من الناس ، ومن خلافما أمره به ربه تعالى . فلما صبح كل ماذ كرنا أيقنا أنه اذا علم شيئاً كان قدحرمه نم علمه ولم يغيره \_: أن التحريم قد نسخ وأن ذلك قد عاد حقاً مباحا ومعرونا غير منكر . وأما إن كان قد تقدم في ذلك الشي نهى فقط ، ثم رآه عليه السلام أو علمه فأقره ، فانما ذلك بيان أن ذلك النهى على سبيل الكراهة فقط. لا نه لا يحل لا حد أن يقول في شي من الأوام : إن هذا منسوخ، إلاّ ببرهان جلي ، إذ كلها على وجوب الطاعة لها ، وما تيقنا وجوب طاعتنا له ، فحرام علينا مخالفته لقول قائل: هـ ذا منسوخ . ولو جاز قبول ذلك ممن ادعاه بلا برهان ، لسقطت الشرائع كلها. لأنه ليس قول زيد وعمرو ومالك والشافعي وأبى حنيفة : هــذا منسوخ ، بأولى من قول كل من على ظهر الأثرض — فيما يستعمله من ذكرنا - : هــذا أيضاً منسوخ ، وقد قال تمالى : ﴿ قُلُ هَاتُوا بِرَهَانُكُمُ انْ كنتم صادقين ». ومن قال في شي من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: هذا منسوخ، أو هذا متروك، أوهذا مخصوصاً و هذا ليس عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أمركم به ربكم ونبيكم ولا تعملوا به ، وخذوا قولی وأطیعونی فی خلاف ما أمرتم به

قال أبو محمد: فحق من قال ذلك أن يعصى ، ولا يلتفت الى كلامه ، الآ أن يأتى ببرهان من نص أو اجماع ، كما قد قدمنا فى فصل كيفية معرفة المنسوخ من المحكم قال أو محمد: ومما ذكرنا أنه نهى عنه عليه السلام ، ثم رآه فلم ينكره. نهيه المصلين خلف الجالس عن القيام ، ثم صلى عليه السلام في مرضه الذي مات فيه جالسا ، والناس وراءه قيام ، ولم ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن ذلك النهى الاول ندب ، إلا من فعل ذلك اعظاماً للامام ، فهو حرام على مابين عليه السلام يوم صلاته اذركب فرس أبى طلحة فسقط

#### فصـل

# فى متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحى

قال أبو محمد: قال قوم: النسخ يقع حين نزول الوحى ، لا أن المنسوخ عليه ما بينا النا هو أم الله المتقدم، لا أفعال المأمورين ، إلاأن الفائب لا تقع عليه الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الا من الناسخ اليه ، وكذلك سائر الا وامر التي لم تنسخ ، هى لازمة لكل من قرب وبعد ، ولكل من لم يخلق بعد ، لكن الملامة والوعيد من فوعان عمن لم يبلغه حتى يبلغه ، فاذا بلغته فأطاع حد وأجر ، وإن عصى ليم واستحق الوعيد . وأجره على فعل مانسخ \_ مما لم يبلغه نسخه \_ أجر واحد ، لا أنه عبهد مخطى كما نص رسول الله صلى يبلغه نسخه \_ أجر واحد ، لا أنه عبهد مخطى كما نص رسول الله صلى وبين ما قلنا قوله تعالى : « لا نذركم به ومن بلغ » . فأنما أوجب الحكم بعد وبين ما قلنا قوله تعالى : « لا نذركم به ومن بلغ » . فأنما أوجب الحكم بعد البلوغ ، فلو أن من بلغه المنسوخ – ممن بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م لم يبلغه الناسخ – أقدم على ترك المنسوخ الذى بلغه دون علم الناسخ وعمل بالناسخ ، كان عليه اثم المستسهل لترك الفرض ، لا أثم قارك الفرض ، إلاأنه بالمناسخ ، كان عليه اثم المستسهل لترك الفرض ، لا أثم على الحكم ، لا أن ينفذ عليه حكم تارك الحكم ، لا أن كل واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم الحكم على الجاهل لم يجز واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم الحكم على الجاهل لم يجز واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم الحكم على الجاهل لم يجز واحد منهما له حكم ما بلغه . ومن بلغه تحريم الحكم على الجاهل لم يجز

له أن يحكم عليه بحكم العالم

مثال ذلك: رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة ، فاذا بذلك المقتول هو قاتل والد الذي قتله ، أو وجده مشركا محاربا ، فهذا ليس عليه إنم قاتل مؤمن عمداً ، ولا قود عليه ولا دية ، لا أنه لم يقتل مؤمناً حرام الدم عليه ، وإنما عليه اثم مريد قتل المؤمن عمداً ولم ينفذ ما أراد ، وبين الانمين بون كبير ، لائن أحدها هام ، والآخر فاعل . وكانسان لتى امرأة فظنها أجنبية فوطئها . فاذا بها زوجه ، فهذا ليسعليه اثم الزنا،ومن قذفه حدّ حد القذف، لكن عليه انم مريد الزنا، ولا حد عليه، ولا يقع عليه انم فاسق بذلك. وقـد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همَّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه . ولو أن رجلا ممن بلغه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه نسخ ذلك ، وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيها ، لا بصلاته الى غير القبلة ، ولا أن الائتمار إنما يكون بعد العلم بالا مر اللازم له لاقبل. ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل بعد ما أمر به بعد علمه بأنه لازم له ، وإلا فهو عبث ، لا يسمى ذلك في اللغة طائماً أصلا ، ولكتب عليه إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة ، ومثاله الآت : بينما رجل في صحراء اداه اجتهاده الى جهة ما ، فخالفها متعمداً ، فوافق في الوجهة التي صلى اليها أن كانت القبلة على حق ، فهذا عابث في صلاته فاسق ، وليس مصليا الى غير القلة.

قال أبو محمد: كذلك كانت صلاة أهل قباء (١) ومن كان بارض الحبشة الى بيت المقدس صلاة تامة ، وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من بلغه ، لأنهم لم يعلموا ذلك ، ولكن اجره على صلاتهم كذلك اجران ، وأما من بلغه ذلك ثم نسيه أو تأول فيه ، فأجرهم على صلاتهم كذلك اجر واحد.

<sup>(</sup>١) بضم القاف وآخره همزة ويجوز حذفها

لأنهم مجتهدون أخطاؤا ماعند الله عز وجل ، وهمأ مورون باستقبال الكعبة ولحنه غير ملومين ولا آغين في تركذلك ، لأنهم معذورون بالجهل ، وهذا مين . وبالله تعالى التوفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان بارض الحبشة ، لأن فرضهم البقاء على ما بلغهم ، حتى ينتقل بلوغ النسخ اليهم

قال ابو محمد: وقد تبين بهذا ماقلناه في غير موضع من كتابنا، أن المجتهد المخطى أفضل عند الله من المقلد المصيب ، وكذلك قولنا في جميع العبادات. ظانساً ل سائل عن قولنا في الوكيل يعزله موكله أو يموت، فينفذ الوكيل ماكان وكل عليه بعد عزله، وهو لا يعلم انه معزول ، أو بعد موت الذي وكله وهو لا يعلم بموته ، قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قال الله عزوجل: ﴿ وَلَا تُسَكُّسُ كُلُّ نفس الا عليها. وقال عليه السلام: دماؤكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام . فكل أمر أنفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ ، لا أن عازله ولا يعلمه مضار .وقد قال عليه السلام : من ضار أضرالله به . فهو منهى عن المضارة ، واما ما أنفذ بعــد موت موكله ــ وهو عالم أو غير عالم ــ فهو مردود مفسوخ لانه كاسب على غيره بغير نص ولا اجماع ، ولايجوز القياس أصلا ولكل حكم حكمه . وليست هذه الامور باباً وإحداً فيستوى الحكم فيها إلا أن يكون وكله على دفع وديمـة أودين أو حق لآخر ، فهذا نافذ عزله أو مات ، علم الوكيل انه عزله أو أنهمات أو لم يعلم ، لا أن الذي فعل حق للمدفوع اليه لا للدافع ، فليس كاسبا على غيره ، بل فعل فعلا واجبا على كل احــد أن يفعله ، أمر بذلك أولم يؤمر ، لانه قيام بالقسط . قال الله تعالى : «كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » . ومن البر ايصال كل احد حقه

واما القاضى والامين يعزله الأمير، فليس للامامأن يضيع أمور المسلمين فيبقيهم دون من ينفذأ حكامهم، لكن يكتبأو يوصى الى القاضى او الوالى:

اذا أمّاك عهدى فاعتزل عملنا . فان لم يفعل كذلك فسكل حكم أنفذه المعزول قبل أن يعلم العزل بحق فهو نافذ، لانه لم يكلف علم الغيب، وقد ظلم الامام إذ عزله دون تقــدبم غيره ، والظلم مردود . ومن باع مال غيره او تأمر في فوافق أن صاحب ذلك المال المبيع قد كان وكله قبل أن يبيع ما باع ولم يعلم الوكيل بذلك ، أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه ولم يعلم هوبذلك، فكل مافعل فردود مفسوخ، لا نهما غير مطيعين بما فعلا، بل هماعاصيان لا أن الطاعة عمل من الاعمال ، والاعمال بالنيات ، ولا نية لهذين قيما فعلا ، لانهما لم يفعلا كما أمرا، بل كما لم يؤمرا ، كما قلنا قبل فيمن صلى الى جهة لايشك أنها غير القبلة ، فوافق أنها القبلة ، فصلاته فاسدة ، لا نه لم ينو الطاعة المأمور بها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يعلم ، او قدورنه أو استحقه فبيعه ذلك مردود أبدا. وكذلك هبته وصدقته ، لو وهبه أو تصدق م وكذلك لو كان عبدا فاعتقه ، ويرد كلذلك لانه عمل لم يعمل بالنية التي أبيح له ان يعمله بها، ولا عمل الا بنية، واما من لتى امرأة فظنها اجنبية فوطئها ظذا بها زوجته، فأنها تستحق بذلك جميع المهروتحل لمطلقها ثلاثًا ، لا ن الوط. لايحتاج فيه الى نية . وقــد رجم النبي صلى الله عايه وسلم بوط، في الـكفر، ولو تزوجها وهو عاقل ثم جن فوطئها في عال جنونه لاستحقت في ماله جميع الصداق بلا خلاف ، ويلحق به الولد بلا خلاف. فصح ان الوطء لا يحتاج فيه الى نية باجماع . واما من صام رمضان وهو لا يدرى فوافق رمضان فلا يجزيه وكذلك الصلاة يصليها وهو لا يدرى ادخل وقتها أم لا ، لان هذه الاعمال تقتضى نية مرتبطة بها لا يصح العمل الابها. فإن امتزجت بغير تلك النية أو عدمت ارتباط النية مها بطلت ، وكذلك الصلاة خاصة ، فأنها قد دخل قيها عمل يبطلها وهو العبث ، وكذلك الزكاة يعطيها بغير نية أنها زكاة قال أبو محد: وموت الموكل عزل لوكيله البتة ، وموت الامام بخلاف ذلك،

وليس موته عزلا لعماله الاحتى يعزلهم الامام الوالى بعده ، لان مال الموكل قد اننقل الى وارثه ووارثه غيره ، وقد قال تعالى : « ولا تركسب كل نفس الا عليها » . ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وله عمال باليمن والبحرين وغيرهما ، فلم يختلف مسلمان فى أن موته عليه السلام لم يكن عزلا لمن ولى ، حتى عزل ابوبكر من عزل منهم ، والقياس باطل . وهاتان مسألتان قد فرق بينهما النص والاجماع ، ولا سبيل الى الجمع بينهما

## فصــل في النسخ بالاجماع

قال أبو محمد: النسخ بالاجماع المنقول عن النبى صلى الله عليه وسلم جائز لان الاجماع اصله التوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم ، اما بنص قرآن أو برهان قائم من آى مجموعة منه ، أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك ، أو بفعل منه عليه السلام، أو باقرار منه عليه السلام لشي علمه ، فاذا كان الاجماع كذلك فالنسخ به جائز .

قال أبو محمد: وقد ادعى قوم ان الاجماع صح على ان القتل منسوخ على شارب الحمر في الرابعة

قال أبو محمد: وهذه دعوى كاذبة ، لان عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن عمرو يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان لم نقتله فنحن كاذبان قال أبو محمد : وبهذا القول نقول . وبالله تعالى التوفيق

#### فصـــل

قال أبو محمد: وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس قال أبو محمد: وهذا قول تقشمر منه الجلود، والقياس باطل، وللكلام ف ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العجب العجيب أن القائلين بهذا الامر العظيم يمنعون من نسخ القرآن بالسنة ، فهل فى عكس الحقائق اعظم من هذا . واذاكان المقياس باطلا فالباطل لايحل استعماله ، ولا ترك الحقائق له

وقد اجاز قوم نسخ السنة بقول الصاحب

قال أبو محمد: وهذا كفر من قائله ، وخروج عن الاسلام . لقوله تمالى: « اليوم اكملت لكم دينكم » . ولقوله تمالى : « اليوم اكملت لكم دينكم » فهذا تكذيب للبارى تمالى ، ومن كذب واجاز لاحد أن يزيد فى الدين او يبدله أو ينقص منه فقد كفر . فن اضل ممن دان بان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطل برأيه وارادته دينا آتى به النبى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ، وبالله تمالى التوفيق . وايضا فان الامة مجمعة بلا خلاف ، على أن خبر التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يحل لاحد أن يمارضه بنظر وخبر الواحد اذا صح عند القائلين به كخبر التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجوب الطاعة ولا فرق ، فن اجاز نسخه بنظر أو ممارضته عليه وسلم فى وجوب الطاعة ولا فرق ، فن اجاز نسخه بنظر أو ممارضته بقياس ، فقد تناقض و خرج عن الاجماع ، وفي هذا مافيه ، وبالله تمالى التوفيق

### الباب الحادى والعشرون

في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الاحكام

قال الله تعالى: «هو الذى انزل عليك الـكتاب». الآية \* وأنبأ ناعبدالله ابن يوسف عن احمد بن محمد عن المحد بن الحمد بن محمد عن المحد بن على عن المحد بن الحجاج ثناعبدالله بن مسلمة القعنبي نا يزبدبن ابراهيم المحد بن على عن مسلم بن الحجاج ثناعبدالله بن مسلمة القعنبي نا يزبدبن ابراهيم التسترى عن عبدالله بن أبى ملكية عن القاسم بن محمد عن عائشة . قالت : تلا

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هو الذى الزل عليك الكتاب منه آيات عكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب » . قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله (١) تعالى فاحذروهم . وبه \* الى مسلم قال ثنا محمد ابن عبر الهمداني قال ثنا ابى قال ثنا ذكريا عن الشعبي عن النعمان ابن بشير قال سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : واهوى النعمات باصبعيه الى اذنيه \_ ان الحلال بين ، وان الحرام بين ، وان الحرام بين ، ومن وقع في الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي برعي حول الحي يوشك أن يرتم فيه ، ألاوان لكل ملك حي ، ألاوان حي الله عارمه . وقال تعالى : « فافلا يتدبرون القرآن » . وقال تعالى : « فافلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » .

قال ابو محمد: فوجدناه تعالى قد حضعلى تدبر القرآن ، وأوجب التفقه فيه ، والضرب في البلاد لذلك ، ووجدناه تعالى قد شهى عن اتباع المتشابه منه ، ووجدناه عليه السلام قد اخبر بان المتشابهات \_ التي بين الحرام البين والحلال البين \_ لا يعلمها كثير من الناس ، فكان ذلك فضلا لمن علمها ، فايقنا ان الذي نهى عز وجل عن تتبعه ، هوغير الذي امر بتتبعه و تدبره والتفقه فيه ، وأيقنا بلا شك ان المشتبه الذي غبط عليه السلام عالمه ، هو غير المتشابه الذي حذر من تتبعه . هذا الذي لا يقوم في المعقول سواه ، إذ لا يجوز أن يكلفنا

<sup>(</sup>۱) فى صحيح مسلم ۲: ۳۰۳ ـ ۳۰۶ د الذين سمى الله ، بحذف الضمير وكذلك رواه المؤلف مرة أخرى في ص ۱۲۳ من هذا الجزء

تعالىطلب شيء وينهانا عن طلبه في وقت واحد ، فلما علمنا ذلك وجب علينا طلب المتشابه الذي امرنا بطلبه ، لنتفقه فيه. وأن نعرفأي الاشياء هو المتشابه الذي نهينا عن تتبعه ، فنمسك عن طلبه . فنظرنا في القرآن وتدبرناه كما أمرنا تعالى فوجد ناه جاء بأشياء منها التوحيدو الزامه ، فكان ذلك مما أمر نا باعتقاده والفكرة فيه ، فعلمنا أنه أيس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه . ومنها صحة النبوة والرامنا الايمان بها، فعلمنا ان ذلك ليس من المتشابه الذي نهيناعن تتبعه . ومنهاالشرائع المفترضة والمحرمة والمندوباليها والمكروهة والمباحة ، وذلك كله مفترض علينا تتبمه وطلبه ، فايقنا انذلك ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه . ومنها تنبيه على قدرة الله تعالى و ذلك بما امرنا بالتفكر فيه بقوله تعالى « أفلا ينظرون الى الابلكيف خلقت » . وبقوله تعالى : « ويتفكرون في خلق السماوات والارض ﴾ . مثنيا عايهم ، فايقنا ان ذلك ليس من المتشابه . ومنها اخبار سالفة جاءت على معنى الوعظ لنا ، وهي مما امرنا بالاعتبار به بقوله تعالى : « لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب » . فايقذا ان ذلك ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه . ومنها وعد امرنا وحضضنا على العمل لاستحقاقه ، وعيد حذرنا منه . وكل ذلك بما أمرنا بالفكرة فيه لنجتهد في طلب الجنة ، ونفر عن النار ، فأيقنا أن ذلك ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه . فلما علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشابها ، وعلمنا يقينا أنه ليس في القرآن إلا محكم ومتشابه ، أيقنا أن كل ماذكرنا محكم . فلما أيقنا ذلك ضرورة ، علمنا يقيناً أن ما عدا ما ذكرنا هو المتشابه ، فنظرنا لنعلم أي شي هو فنجتنبه ولا نتتبعه \_: وإنما طلبناه لنعلم ماهيته لا كيفيته ولا معناه ، فلم نجد في القرآن شيئًا غير ما ذكرنا ، حاشا الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور ، وحاشا الآقسام التي في أوائل بعضالسور أيضاً ، فعلمنا يقينا أن هـ ذين النوعين هما المتشابه الذي نهينا عن اتباعه ، وحذر النبي صلى الله

عليه وسلم من المتبعين له . وكذلك وجدنا عمر رضى الله عنه ، قد أوجع صبيغاً (١) ضرباً على سؤاله على تفسير والذاريات ، فصح ضرورة أن هذين القسمين هما المتشابه الذي نهينا عن ابتغاء تأويله ، إذ لم يبق بعد ما ذكرنا مما أمرنا بتتبعه إلا هدذان النوعان ، ولابد من متشابه ، فلم يبق غيرهما . فرام على كل مسلم أن يطلب معانى الحروف المقطعة التي في أوائل السور . مثل : كيبعص ، وحم عسق ، ون ، والم ، وص ، وطسم . وحرام أيضاً على كل مسلم أن يطلب معانى الاقسام التي في أوائل السور . مثل : والنجم ، والذاريات، والطور ، والمرسلات عرفا ، والعاديات ضبحا . وما أشبه ذلك

قال أبو محمد: وقد قال قوم: إن المتشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش، لأن هذا القول دعوى ورأى من قائله ، لا برهان على صحته . وأيضاً فان ما اختلف فيه ، فلابد من أن الحق فى بعض ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى : « لتبين للناس ما نزل اليهم » . فالبيان مضمون موجود ، فمن طلبه طلباً صحيحاً وفقه الله تعالى وأيضاً فان الأحكام المختلف فيها فرض علينا تتبعها ؛ وابتغاء تأويلها ، وطلب حكمها الحق فيها ، والعناية بها والعمل بها . وأما المتشابه فرام علينا بالنص تتبعه وطلب معناه ، فبطل بذلك أن يكون المختلف فيه متشابها ، وإذا بطل ذلك صح أنه محكم ، ولا يضر الحق جهل من جهل ، ولا اختلاف من اختلف فيه وقال آخرون : المتشابه هو ما تقابلت فيه الأدلة

قال أبو محمد: وهــذا خطأ فاحش ، لا نه دعوى من قائله بلا. برهان ،

<sup>(</sup>۱) بفتح الصّاد الممهلة وآخره غين معجمة ابن عسل بكسرالعينواسكان السين المهملةين تابعي ترجمته في الاصابة ٣: ٣٥٨

ورأى فاسد ، ولا ن تقابل الأدلة باطل ، وشي معدوم لا يمكن وجوده أبداً في الشريعة ولا في شي من الأشياء ، والحق لا يتعارض أبداً . وإنما أي من أنى في ذلك لجهله بيان الحق ، ولاشكال تمييز البرهان عليه مما ليس ببرهان ، وليس جهل من جهل حجة في ابطال الحق ، ودليل الحق ثابت لا معارض له أصلا . وقد بينا وجوه البراهين في كتابنا التقريب ، وكتابنا الموسوم بالفصل ، وفي كتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمر نا تعالى بطلب أداة قد ساوى فيها بين الحق والباطل ، ومن نسب هذا الى الله تعالى فقد ألحد ، وأكذبه وبه تعالى إذ يقول : « تبيانا لكل شيء » . وإذ يقول تعالى : « قد تبين الرسد من الني » . وبقوله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم » . فصح أن متشابه الأحكام الذي ذكر عليه السلام أنها لا يعلمها كثير من الناس ، مبينة بالقرآن والسنة ، يعلمها من وفقه الله تعالى لفهمه من الفقهاء الذين أمر عر وجل بسؤ الحم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر من الفقهاء الذين أمر عر وجل بسؤ الحم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر من الفقهاء الذين أمر عر وجل بسؤ الحم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر معطوف على الله عز وجل

قال أبو محمد: وهذا غلط فاحش ، وإنما هو ابتداء وخبره في «يقولون» والواو لعطف جملة على جملة . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه ، وأخبر أن متبعه وطالب تأويله زائغ القلب مبتغى فتنة ، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتبعه ، ولا سبيل الى علم معنى شي دون تتبعه وطلب معناه . فاذا كان التتبع حراما فالسبيل الى علمه مسدودة ، وإذا كانت مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعلمونه أبداً . وأيضاً فان فرضا على العلماء بيان ما علموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : « إن الذين يكتمون وأيضاً فان فرضا على العلماء بيان ما علموا عز وجل : « إن الذين يكتمون (1) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر وان محيصن، وقرأ

ما أنزانا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون »

قال أبو محمد: فلو علمه الراسخون فى العلم ، لكان فرضاً عليهم أن يبينوه للناس ولولم يبينوه لكانوا ملمونين ، ولو بينوه لعلمه الناس ، ولو علمه الناس لكان محكا لا متشابهاً . ولتساوى فيه الراسخون وغيره ، وهذا ضه ما قال تمالى . فبطل بذلك قول من ظن أن الراسخين يعلمونه . وأما ذمه عليه السلام من جهل تلك المتشابهات إن رتع حولها ، فانحا ذلك بنص الحديث خوف مواقعة الحرام البين ، فصح أن تلك المتشابهات ليست حراما فى ذاتها على من جهلها خاصة ، ليست حراما عليه ، إذ لم يبلغه تفصيل تحريمها عليه ، ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى الحرام البين

قال أبو عمد: ويبين صحة قولنا في هذا الباب ما هحدثناه عبد الله بن وسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن على عن مسلم ثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب ثنا يزيد بن ابراهيم التسترى عن عبدالله بن أبى مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة . قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب » . قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم

قال أبو محمد: فقد حذر عليه السلام ممن اتبعما تشابه من القرآن ، وقد علمنا أن اتباع احكامه كلها فرض ، فصح أن المتشابه هو غيرما أمر نا بتدبره

الباقون و لتبيننه للناس ولا تكتمونه ، بالخطاب

والتفقه فيه كما ذكرنا .

وقد تأول قوم فى قوله تمالى: « وما يعلم تأويله الا الله » . ان ذلك نزل فى قوم من المنافقين كانوا يعترضون على النازل من القرآن ويقولون لعله سينزل غدا نسخه ، فيحملون معنى تأويله على أنه مآله ، أى لا يعلم مأ لل النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى

قال أبو محمد: وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان ، وما كان هكذا فهو باطل بيقين . لقول الله تعالى : « قـل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » . وتخصيص مايقتضيه كلام الله تعالى مالم يقل وكذب عليه ، نعوذ بالله من هذا وليكن هذا تخصيصا اللاية بلادليل ، وقد أبطلنا تخصيصالظواهر بلادليل فيما خلا من كتابنا هذا ، لا ننا الآن قد علمنا ما لكل آية فى القرآن وغيرها ما قـد نسخ منها وما لم ينسخ بعد أبدا .

وقال قوم أيضا: ان معنى « وما يعلم تأويله الا الله »، أى وما يعلم علة نزول الآيات إلا الله

قال أبو محمد: وهذا أيضا فاسد كالذى قبله ، لأنه دعوى بلا برهان وتقويل لله مالم يقل ، واخبار عنه تعالى بما لم يخبر به عن نفسه ، ولا نه لوكان كما ذكروا لكان لنزول الآيات علل لا يعلمها الا الله عز وجل ، وقد أبطلنا قول من قال : إن الله تعالى يفعل لعلة فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق .

### الباب الثاني والمشرون(١)

# في الاجماع ،وعن أي شي يكون الاجماع ، وكيف ينقل الاجماع

قال أبو محمد: اتفقنا تحن وجميع اهل الاسلام \_ جبهم وانسهم في كل زمان اجماعا صحيحامتيقنا ، على ان القرآن الذي انزله الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ما قاله محمد صلى الله عليه وسـلم ، فأنه حق لازم لـكل أحد، وأنه هودين الاسلام. ثم اختلفوا في الطريق المؤدية الي رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، فاعلموا رحمكم الله ان من اتبع نص القرآن ، وما أسند من من طريق الثقات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد اتبع الاجماع يقينا. وأن من عاج عن شي من ذلك فلم يتبع الاجماع ، وكذلك اجماع اهل الاسلام كلهم جنهم وانسهم في كل زمان وكل مكان ، على ان السنة واجب اتباعها ، وأنها ما سـنه رسول الله صلى الله عليه وسـلم . وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة . فاعلموا رحمكم الله ، اذمن اتب عماصح برواية الثقات مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد اتبع السنة يقينا ، ولزوم الجماعة وهم الصحابة رضى الله عنهم، والتأبعون لهم باحسان، ومنأتى بعدهم من الاعمّة. وان من اتبع أحداً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يتبع السنة ، ولا الجناعة. وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة ، فنحن \_ معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه \_ أهل السنة والجماعة حقاً بالبرهان الضرورى ، واننا أهل الاجماع كذلك . والحمد لله رب العالمين

ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا ، على أن الاجماع من علماء أهل الاسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل . ثم اختلفنا ، فقالت

<sup>(</sup>١) هذا الباب جميعه منقول عن النسخة الا ندلسية فقط

طائمة: هو شي غير القرآن وغير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكنه: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه ، لكن برأى منهم أو بقياس منهم على منصوص. وقلنا نحن: هذا باطل ، ولا يمكن البتة أن يكون الجاع من علماء الأمة على غير نص – من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – يبين في أى قول المختلفين هو الحق ، لابد من هذا فيكون من وافق ذلك النص عهو صاحب الحق المأجور مرتين ، مرة على اجتهاده وطلبه الحق ، ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له . ويكون من عالف ذلك النص – غير مستجيز لخلافه ، لكن قاصداً الى الحق مخطئا – عالف ذلك النص – غير مستجيز لخلافه ، لكن قاصداً الى الحق مخطئا – مأحوراً أجراً واحداً على طلبه للحق ، مرفوعا عنه الاثم إذ لم يعمد له . وقد تيقن أيضاً أن لا يختلف المسلمون في بعض النصوص ، ولكن يوقع الله عز وجل لهم الاجماع عليه ، كا أوقع تعالى بينهم الاختلاف فيا شاء أن يختلفوا فيه من النصوص

واحتجت الطائفة المخالفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم فى شي فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ». قالوا فافترض الله طاعة أولى الأمر كما افترض تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكما افترض طاعة نفسه عز وجل أيضاً ولا فرق . فلوكان عز وجل إنما افترض طاعتهم فيما نقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما لتكرار الأمر بطاعتهم معنى ، لأنه يكتنى عز وجل بذكر طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لما الله عليه وسلم ، فيما الله عليه وسلم أفقط ، لأنهما على قولكم معنى واحد . فصح أنه أنما افترض عز وجل طاعتهم فيما قالوه برأى أو قياس ، مما ليس فيه نص عن الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم

قال أبو محمد: وجمعوا في استدلالهم بهذه الآية الى تصحيح الاجماع،

تصحيح القول بالرأى والقياس فيما ظنوا . وقالوا أيضاً : قال الله عزو جل : ﴿ ولوردوه الى الرسول وإلى أولى الآمر منهـم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . قالوا : وهذه كالتي قبلها . وقالوا أيضاً : قال الله عز وجل : « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم » . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشـــد الوعيد، فصح فرض اتباعهم فيما أجمعوا عليــه، من أى وجه أجمعوا عليه، لأنه سبيلهم الذي لايجوز ترك اتباعه . وذكروا \* ما ثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة ، قالوا: ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن نوبان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله ، - زاد العتكي وسميد في روايتهما \_ :وهم كذلك \* وبه الىمسلم ثنا منصور بن أبىمزاحم ثنا يحيى بن حمزة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عمير بن هاني . قال : سمعت معاوية على المنبريقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة منأمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم (١) حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس \* ثنا عبـــد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمدانى ثنا ابراهيم بن أحمـد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا الحميدى ثنا الوليد \_ هو ابن مسلم \_ ثنا ابن جابر \_ هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر \_ حدثني عمير بن هاني . قال :سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لآنزال طائفة منأمتي قائمة (٢) بأمر الله لا يضرهممن خذلهم

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (۲:۲): « أو خالفهم »

<sup>(</sup>٢) في البخاري ( فتح ٦ : ٤١٠ ) : « لا تزال من أمتى أمة قاعمة ٤

ولا من خالفهم حتى بأتى (١)أمر الله وهم على ذلك . قالوا : فصح أنه لانجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غير الحق أبداً ، لا نه عليه السلام قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبداً

قال أبو محمد: وقد روى أنه عليه السلام قال: لاتجتمع أمتى على ضلالة ، وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفاً قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به، مالهم حجة غير هذا أصلا

قال أبو محمد: وكل هذا حق ، لا ينكره مسلم . و محن لم تخالفهم في صحة الاجاع ، وإنما خالفناهم في موضعين من قولهم ،أحدها: تجويزهم ان يكون الاجاع على غير نص . والثانى : دعواهم الاجاع في مواضع ادعوا فيها الباطل ، بحيث لا يقطع أنه اجماع بلا برهان ، إما في مكان قد صح فيه الاختلاف موجوداً وإما في مكان لا نعلم نحن فيه اختلافا إلاأن وجود الاختلاف فيه ممكن . نعما وقد خالفوا الاجماع المتيقن على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . فاذ الأم هكذا فلا حجة لهم في شئ من هذه النصوص أصلا فيها أنكر ناه عليهم أماالاً خبار التي ذكر نا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانما فيها أن أمته عليه السلام لا تجتمع ولاساعة واحدة من الدهر على باطل ، بل لابد أن يكون فيهم قائل بالحق وقائم به ، وهكذا نقول ، وهذا الحبر إنما فيه بنص لفظه وجود الاختلاف فقط ،وأن مع الاختلاف فلابد فيهم من قائل بالحق . وأما قوله تمالى : « ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم » . فانها حجة قائمة عليهم والحد لله رب العالمين ، وذلك أن الله تعالى لم يتوعد في هذه الآية متبع غير سبيل المؤمنين فقط ، إلا مع مشافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له المدى أن تبين له المؤمنين فقط ، إلا مع مشافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له المؤمنين فقط ، إلا مع مشافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له المؤمنين فقط ، إلا مع مشافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له المؤمنين فقط ، إلا مع مشافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له المؤمنين فقط ، إلا مع مشافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين له

<sup>(</sup>۱) فى البخارى : « يأتيهم » ورواه البخارى باسناد آخر فى الاعتصام ( فتح ۲۲ : ۲۲۹ )

الهدى . وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين

واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إحداث شرع لم يأت به نصفليس سبيل المؤمنين، بل هو سبيل الكفر. قال الله تعالى : ﴿ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾

قال أبو محمد: هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى الاسبيل لهم غيرها أصلا فمادت هذه الآية حجة لنا عليهم . وأما قوله تعالى : « ولو ردوه الى الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم » . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الأولى فيه فى من هم أولوا الأمركا \* ثنا أحمد بن محمد الطلمنكى (١) ثنا محمد بن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس ثنا محمد بن على بن زيد الصائغ ثنا سعيد ابن منصور ثنا أبو معاوية \_ هو محمد بن حازم الضرير \_ عن الأحمش عن أبى صالح عن أبى هريرة فى قوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا مرمتكم » . قال : هم الأمراء . وروينا عن مجاهد والحسن وعكرمة وعطاء قال : هم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذكور إلى سعيد بن منصور عن قال : هم الغمش عن عالم هشيم وسفيان بن عيينه . قال هشيم : أخبر نا أبومعاوية ومنصور وعبد الملك ابن معاوية عن الأعمش عن مجاهد ، ومنصور عن الحسن وعبد الملك عن عطاء وقال سفيان : عن الحكم بن أبان عن عكرمة

قال أبو محمد: فاذا لم يأت قرآن ببيان أنهم العلماء المجمعون ، ولا صح بذلك اجماع ، فالواجب حمل الآيتين على ظاهرها، ولا يحل تخصيصهما بدعوى بلابرهان، لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . ونحن نقطع بأنه تعالى

<sup>(</sup>۱) بفتح الطاء واللام والميم واسكان النون نسبة الى طلمنكة مدينة بالاندلس انظر معجم البلدان (۲:۰۰)

لو أراد بعض أولى الأمر دون بعض لبينه لنا ، ولم يدعنا في لبس . فوجب ما قلناه من حمل الآيتين على عمومهما . فنقول : ان أولى الأمر المذكورين في الآيتين هم الأمراء والعلماء ، لا ن كلتا الطائفتين أولو الامرمنا ، وإذ هذا هو الحق فن الباطل المتيقن أن يقول قائل: ان الله تعالى أمرنا بقبول طاعة الا مراء والعلماء فيما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فصح أن طاعة العلماء والا مراء إنما تجب علينا فيما أمرنا به ،مما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط . وأما قولهم : ان الله تبارك وتعالىلو أراد هذا لاكتنى بالا مر بطاعة الرسول عليه السلام عن أن يذكر تعالى أولى الا مر\_: فكلام فاسد . لا أنه يقال لهم : إذا قلتم إن ذكره تعالى طاعة أولى الا مر منا فيما قالوا برأى أوقياس لا فيما نقلوه الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة الرسول عن تكراره \_: فيلزمكم سواءسواءأ ذ تقولوا أيضاً: ان أمره تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه عز وجل ، دليل على أنه عز وجل إنما أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليـــه وسلم فيما قاله منعند نفسه، لافيما أتانا به من عند ربه عز وجل، إذ قد أغنى آمره تعالى بطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين . فان أبيتم من هذا ظهر تناقضكم وتحكمكم بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه أيضاً كنتم أتيتم بعظائم مخالفة للقرآن وللرسول عليه السلام وللاجماع المتيقن، إذ جوزتم أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع لم يوح(١) الله تعالى بشيُّ منها اليه قط . والله تعالى قد أكذب هذا القول إذ أمره أن يقول : ﴿ ان أتبع إلاما يوحي إلى ٢. وإذ يقول عز وجل مخبراً عنه عليه السلام: « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي». فأخبر تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لاينطق البتة إلا بوحي يوحي اليه ،وأنه لا يتبع البتة إلا ما بوحي الله تعالى

<sup>(</sup>١) في الاصل « يؤمر » وهو خطأ

اليه فقط . فمن كذب ربه فلينظر أبن مستقره . وإذا جوزتم أن يجمع الناس على شرائع يحدثونها لم يوح بها الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم و لا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يكذب من قال هذا ، إذ يقول : «اليوم أ كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي » . فالدين قد كمل، وما كمل فلا مزيد فيه أصلا ، وأما تكرار الله تعالى الأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أمره بطاعة نفسه تعالى، و تكراره الأمر بطاعة أولى الأمر بعد أمره بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاعة ما أمر الله تعالى به فقط لامالم يأت به الوحى منه عز وجل:فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد، لولا مجيئه لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الأمر ،وذلك أنه لولم يأمرنا الله تعالى إلا على الآمر بطاعته فقط التوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى في القرآن فقط، وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله صلى الله عليــه وسلم فيما جاءنا به مما ليس في نص القرآن. فلما أمر تعالى مع طاعتــه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليظهر البيان ، ولم يمكن أن يمتنع من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا إلا معاند له ،ولولم يأمرنا تعالى إلاعلى الآمر بطاعة أولى الأمر منا، لأمكن أن يهم جاهل فيقول: لايلزمنا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلافيما سمعنا منه مشافهة ، فلما أمرنا تعالى بطاعة أولى الأمرمنا ظهرالبيان في وجوب طاعة مانقله الينا العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، فبطل أن يكون لهم في الآيتين متعلق . والحمد لله رب العالمين فان قالوا: لوكان هذا لما كان لقوله تعالى: « فان تنازعتم في شي و فردوه الى الله والرسول ، معنى ، لآن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبي صـ لى الله عليه وسلم فواجب قبوله، اتفق عليه أو اختلف فيه ، فأى معنى للفرق بين أمره تعالى بطاعة أولى الأمر، ثم أمره بالرد عند التنازع الى الله وإلى الرسول؟ قلنا: ليس في قوله تمالى: ﴿ فَانْ تَنَازَعُتُمْ فَيْ شَيُّ فَرْدُوهُ الْمَاللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴾.

خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مر، بل كل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن والسنن المبلغة الينا فقط . لكن فى قوله تعالى : ( فان تنازعتم فى شى فردوه الله والرسول » . معنى زائد ليس فيها تقدم من الآية ، وهو نهيه تعالى عن تقليد أحد واتباعه ، والا مر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولامزيد. وأيضاً والكل من المسلمين متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نا بان فصلى الله عليه وسلم مكة ، فوجب ذلك ، وأنه عليه السلام لو نهانا عن أن فصلى الحمس وعن صوم رمضان لحرم علينا أن فصليها أو تصومه ، وهكذا فى سائر السرائم، أفهكذا وأن قالوا: نع الخيروا وأن قالوا: لا ، فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الامر . فان قالوا: هذا عالى ، لا يجوز أن يجمع الناس على ذلك لأنه كفر وضلال . قلنا : صدقهم وكذلك أيضا محال الايجوز أن يجمع الناس على ذلك لأنه كفر وضلال . قلنا : صدقهم ولارسوله صلى الله عليه وسلم . برأى أو بقياس، ولافرق . فبطل أن يكون لهم في شي من النصوص المذكورة متعلق بوجه من الوجوه . والحمد لله كثيرا . (١)

<sup>(</sup>۱) تهافت المؤلف في معنى «أولى الأمر» كثيرا \_ تبعا لما يراه وينصره من ابطال الرأى والقياس \_ وكاد يبطل معنى الآية في طاعتهم ولوكان ما رآه صحيحا لكان الأمر لنا في الآبة بتصديقهم فقط لا بطاعتهم ، كما تهافت من استدل بها على الاجماع ، والحق أن المراد بهم من ولاهم المسلمون أمورهم كالأمراء والحكام والقضاة \_ اذاكانوا مسلمين \_ فان طاعتهم واجبة على المسلم بينه وبين ربه فيما أمروا به مما لم يرد فيه نص قرآن أو سنة صحيحة مالم يأمروا بمعصية أو بما خالف النص ، ويدل لهذا المعنى أن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية كما ثبت في الصحيحين وغيرها . ويدل له أيضا ما رواه البخارى ومسلم وغيرها من حديث

وقالوا لوكان الاجماع لا يكون الاعن نص و توقيف اكان ذلك النص محفوظا لا أن الله تعالى قال: « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . فلما لم يوجد ذلك النص علمنا أن الاجماع ليسعلى نص

قال أبو محمد: وهـذا كلام أوله حق وآخره كذب ، ونحن نقول: لا الجاع إلاعن نص ، وذلك النص: إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابد محفوظ حاضر، وإما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضاً كذلك . وإما اقراره وإذ علمه فأقره ولم ينكره وهمي أيضاً حال منقولة محفوظة . وكل من ادعى اجماعا على غيرهذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه ، في انه اجماع ولا سبيل الى برهان على ذلك أبدا بأكثر من دعواد ، وما كان دعوى بلابرهان فهو باطل . فان لجأ الى مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع . قلنا له : هذا تدبر من الكذب والدعوى الافيكة (١) بلا برهان ، وتمام هذه المسألة ان شاء من الكذب والدعوى الافيكة (١) بلا برهان ، وتمام هذه المسألة ان شاء خلاف فهو اجماع . حولا قوة الابالله العلى العظيم . فكيفو فيما ذكرنا همنا من أما دعوى بلا برهان كفاية

قال أبو محمد: وإذ قد بطل كل ما اعترضوا به ، فلنقل بعون الله تعالى على إيراد البراهين على صحة قولنا. قال الله عز وجل: « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ». فامرنا تعالى أن نتبع ما أنزل ونها ناعن أن نتبع أحدا دونه قطعا ، فبطل بهذا أن يصح قول أحد لا يوافق النص ، وبطل نتبع أحدا دونه قطعا ، فبطل بهذا أن يصح قول أحد لا يوافق النص ، وبطل

عبدالله بن عمر مرفوعا: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيها أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وما رواه البخارى من حديث أنس مرفوعا: « اسمعواوأطيعوا وأنأمر عليكم عبد حبشى » . أنظر صحيح مسلم (٢: ٥٠ ـ ٥٠) وتفسير ابن كثير (٢: ٤٩٤ ـ ٤٩٧) طبع المناو (١) الأفك والأفيكة الكذب

مهذا أن يكون اجماع على غير نص ، لا أن غير النص باطل ، والاجماع حق ، والحق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تمالى : « اليوم أكملت لهم دينكم » . فصح أنه لا يحدث بعد النبى صلى الله عليه وسلم شي من الدين ، وهذا باطل أن يجمع على شي مر الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ، وصح بضرورة العقل أنه لا يمكن أن يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا بخبر من عنده عز وجل ، وإلا فالمخبر عنه تعالى بأنه أمر بكذا ، و نهى عن كذا كاذب على الله عز وجل ، إلا أن يخبر بذلك عنه تعالى من يأتيه الوحى من عند ربه فقط . وصح أيضاً بضرورة العقل ، أن من أدخل في الدين حكما بقر بأنه لم يأت به وحى من عند الله تعالى يوسوله صلى الله عليه وسلم فقد (١) شرع من الدين مالم يأذن به الله تعالى ، وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره في نص القرآن . فقال : « شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله تعالى ، وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره في نص القرآن . فقال : « شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله »

قال أبو محمد: ومن طريق النظر الضرورى الراجع الى المقل والمشاهدة والحس ، أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على مالا نصفيه، فيكون حقاً لا يسع خلافه. فنقول له وبالله تعالى التوفيق: أفي الممكن عندك أن يجتمع علماء جميع الاسلام في موضع واحد ، حتى لا يشذ عنهم منهم أحد بعد افتراق الصحابة رضى الله عنهم في الأمصار ? أم هذا ممتنع غير ممكن البتة ? فأن قال : هذا ممكن ، كابر العيان ، ولا أن علماء أهل الاسلام (٢) قد افترق الصحابة رضى الله عنهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم وهلم جرا لم يجتمعوا مذ افترقوا ، فصار بعضهم في المين في مدنها ، وبعضهم في عمان ، وبعض في البحرين ، وبعض في الطائف ، وبعض بمكة ، وبعض بنجد ، وبعض محبل طيء ، وكذلك في سائر جزائر العرب ، ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام ،

<sup>(</sup>١) في الاصل « بغير » وهو خطأ (٢) كذا بالا صل

فصاروا من السند وكابل ، الى مغارب الأندلس ، وسواحل بلاد البعيدة . ومن سواحل المين الى ثغور أرمينية ، فا بين ذلك من البلاد البعيدة . واجتماع هؤلاء ممتنع غير ممكن أصلا لكثرتهم ، وتنائى أقطاره . فان قال : ليس اجتماعهم ممكناً . قلنا : صدقت ! وأخبرنا الآن كيف الأمر إذا قال بعضهم قولا لا نص فيه ، أتقطع على أنه حق ، وأنت لا تدرى أيجمع عليه سائره أم لا ف أم تقف فيه ف فان قال : أقطع بأنه حق . قلنا : حكمت بالغيب وعالا تدرى ، وحكمت بالباطل بلا شك . فان قال : بل أقف فيه حتى يجمع عليه عليه سائرهم . قاننا : فانما يصح إذا قال به آخر قائل منهم ، فلابد من نعم ا فيقال له ، فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقاً ، فن قوله نعم ! فيقال له . فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلا . وهذا حكم على الله تعالى ، فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلا . وهذا حكم على الله تعالى ،

وأيضاً فان اليقين قد صح: بأن الناس مختلفون في همهم و واختيارهم و آرائه م و طبائعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه ، وينفرون عما سواه متباينون في ذلك تبايناً شديداً متفاوتا جداً فنهم رقيق القلب يميل الى الرفق بالناس ، ومنهم قاسى القلب شديد يميل الى التشديد على الناس ، ومنهم قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد ، ومنهم ضعيف الطاقة يميل الى التخفيف ، ومنهم جانح الى لين العيش يميل الى الترفيه ، ومنهم مائل الى التخفيف ، ومنهم جانح الى لين العيش يميل الى الترفيه ، ومنهم مائل الى الخشونة مجنح الى الشدة ، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل الى التوسيط ، ومنهم شديد الغضب يميل الى شدة الانكار ، ومنهم حليم يميل الى الاغضاء، ومنهم شديد الغضب يميل الى شدة الانكار ، ومنهم حليم يميل الى الاغضاء، ومنهم فيا ذكرنا ، وإنما يجمع ذوو الطبائع المختلفة على مااستووا فيه من ومذاهبهم فيا ذكرنا ، وإنما يجمع ذوو الطبائع المختلفة على مااستووا فيه من الادراك بحواسهم ، وعلموه ببدائه عقولهم فقط . وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين ، فعطل أن يصح فيها اجماع على غيرتوقيف ، وهذا برهان

قاطع ضرورى . وأما الاجماع على القياس ، فيبطل من قرب لا نهم لم يجمعوا على صحة القياس ، فكيف يجمعون على مالم يجمعوا عليه

قال أبو محمد: فاعترض فيها بعض المخالفين فقال: قــد اختلف الناس في القول بخبر الواحد، وقد أجمع على بعض ما جاء به خبر الواحد

قال أبو محمد: وهذا باطل ومخرقة ضعيفة ، لأن المسلمين لم يختلفوا قط في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما اختلفوا في الطريق المؤدية اليه عليه السلام ، والذين لا يقولون بخبر الواحد ، ثم أجمعوا على حكم ما جاء من أخبار الا حاد فانهم يقولون: انما قلمنا به لأنه نقل كافة ، لا لأنه خبر واحد . فان قلم : ان من القياس ما يوافق النص . قلمنا لكم : المتبع حينئذ إنما هو النص ولا نبالي وافقه القياس أو خالفه ، فلم نتبع القياس قط وافق النص أو خالفه ، وكذلك لا يجوز الاجماع على قول انسان دون النبي صلى الله عليه وسلم ، لا نه لا أحد بعده إلا وقد خالفه طوائف من المسلمين في كثير من قوله . وأيضاً فان كان من بعده عليه السلام فمكن أن يصيب في كثير من قوله . وأيضاً فان كان من بعده عليه السلام فمكن أن يصيب هو باتباعه النص ، فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذي اتبع النص ، وإنما على النباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف .

وأيضاً فانه يقال لمن أجاز الاجماع على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرونا عماجوزتم من الاجماع \_ بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم على غير نص ، هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها ؟: إما أن يجمعوا على تحريم شي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه ، أو على أو على تحليل شي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حرمه ، أو على إيجاب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه ، أو على اسقاط فرض مات رسول الله عليه وسلم وقد أوجبه ، وكل هذه الوجوه فرض مات رسول الله عليه وسلم وقد أوجبه ، وكل هذه الوجوه

كفرمجرد، وإحداث دين بدل به دين الاسلام. ولافرق بين هذه الوجوه ، وبين منجوز الاجماع على اسقاط الصلوات الخمس أو بعضها أو ركعة منها ، أوعلى إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائد فيها ، أوعلى ابطال صوم رمضان، أوعلى إيجاب صوم شهر رجب ، أوعلى الطال الحج الى مكة ، أوعلى إيجابه الى الطائف ، أو على إباحة الخنزير ، أو على تحريم الكبش ، كل هذا كفر صراح لا خفاء به . فان قالوا : كلهذه نصوص ، وإنما جوزنا الاجماع على مالا نص فيه . قلنا : وكلماذكرنا لا نص فيه ، وإنما هي شرائع زائدة في دين الله تعالى أو ناقصة منه ، هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكون حكم لا نص فيه يخرج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز ، رجموا الى قولنا من قرب ، ومن أجاز شيئاً من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق . وهذا أيضاً برهان قاطع في ابطال القول بالقياس وبالرأى وبالاستحسان لامخلص منه واعلموا أن قولهم: هـذه المسألة لا نص فيها ، قول باطل وتدليس في الدين ، و تطريق الى هذه العظائم ، لا ن كل مالم يحرمه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الى أن مات عليه السلام ، فقد حلله بقوله تعالى: « خلق لكم مافي الارض جميعاً » . وقوله : « قد فصل لكم ماحرم عليكم ». وكل مالم يأمر به عليه السلام فالم يوجبه ، هذه ضرورة لا يمكن أن يقوم في عقل أحد غيرها . وأما كل ما نص عليه السلام بالأمر به أو النهى عنه (١) فقد حرمه أو أوجبه ، فلا يحل لا حد مخالفته ، فصح أنه لا شي إلا وفيه نص جلى . فصح أنه لا إجماع إلا على نص ، ولا اختلاف إلا في نص ، كما ذكرنا ، ولا قياس يوجب ماليس في نص إلا وهو زائد في الدين أو ناقص منه ولأبد

ثم نقول لهم أيضاً: أخبرونا عن الاجماع جملة ، هل يخلو من أحد ثلاثة

<sup>(</sup>١) في الاصل « عليه »

أوجه لا أربع لهابضرورة العقل ?: إما أن يجمع الناس على مالا نص فيه كا ادعيتم ، فقد أرينا كم بطلان ذلك ، وأنه محال وجوده لصحة وجود النصوص في كل شي من الدين ، أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له ورداً قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا كفر مجرد كما قدمنا . أو يكون اجماع الناس على شي منصوص فهذا قولنا . وهذه قسمة ضرورية لا محيد عنها أصلا ، وإذ هو كما ذكرنا فاتباع النص فرض ، سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه ، لا يزيد النص مرتبة في وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه ، ولا يوهن وجوب اتباعه اختلاف الناس فيه ، بل الحق حق وإن اختلف فيه ، وإن الباطل باطل وإن كثر القائلون به ، ولولا صحة النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته لايزال منهم من يقوم بالحق ويقول به \_ فبطل بذلك أن يجمعوا على باطل \_ لقلنا : والباطل باطل وإن أجمع عليه ، لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل \_ لقلنا :

قال أبو محمد: فاذ الا مركذلك ، فانماعلينا طلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذ ليس الدين في سواهما أصلا ولا معنى لطلبنا هل أجمع (١) على ذلك الحكم أوهل اختلف فيه لما ذكرنا، وبالله تعالى التوفيق.

فان قيل : فقد صححتم الاجماع آنفا ، ثم توجبون الآن أنه لا معنى له . قلنا : الاجماع موجود كما الاختلاف موجود ، إلا أننا لم يكلفنا الله تعالى معرفة شي من ذلك ، انما كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقله الينا أولوا الا مرمناه على ما بينا فقط ، ولا أن احكام الدين كلها من القرآن والسنن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما : اما وحى مثبت في المصحف ، وهو بيان رسول في المصحف ، وهو بيان رسول

<sup>(</sup>١) في الأصل « لطلبنا هذا اجماع »: الخ

الله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : « لتبين للناس ما نزل اليهم » . وقال تعالى : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى » : ثم ينقسم كل ذلك ثلاثة أقسام لارابع لها ، إماشي تقلته الامة كلهاء صراً بعد عصر ه كالا يمان والصلوات والصيام ونحو ذلك ، وهذا هو الاجماع . ليس من هذا القسم شي تم يجمع عليه واما شي تقل نقل تواتر كافة عن كافة من عند ما كذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ككثير من السنن، وقد يجمع على بعض ذلك ، وقد يختلف فيه . كصلاة النبى صلى الله عليه وسلم قاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه وكدفعه خير الى يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر ، يخرجهم اذا شاء وغير ذلك كثير . وأما شي "نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنه ما أجمع على القول به ، ومنه ما اختلف فيه . فهذا الله صلى الله عليه والدى لا اجماع في الديانة غيره البتة ، ومن ادعى غير هذا فانما معنى الاجماع الذى لا اجماع في الديانة غيره البتة ، ومن ادعى غير هذا فانما حقيقته . وبالله تعالى التوفيق ، وبه نعوذ من التخليط (١) في الدين عالا يعقل حقيقته . وبالله تعالى التوفيق ، وبه نعوذ من التخليط (١) في الدين عالا يعقل حقيقته . وبالله تعالى التوفيق ، وبه نعوذ من التخليط (١) في الدين عالا يعقل

<sup>(</sup>۱) هذا الذي ذهب اليه المؤلف هو الحق في معنى الاجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة. وأما الاجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه و لا يكون أبدا وما هو الا خيال. وكثيرا ماترى الفقهاء اذا حزبهم الأمر وأعوزتهم الحجة ادعوا الاجماع، ونبزوا مخالفه بالكفر، وحاش لله. انحا الاجماع الذي يكفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة وما أحسن ما قاله الامام أبو الوليد بنرشد الفيلسوف في كتابه ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) قال: « وقد يدلك على أن الاجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني كما يمكن أن يتقرر في العمليات: أنه ليس يمكن أن يتقرر الاجماع في مسئلة مافي عصر ما إلا بأن يكون ذلك العصر معلومين عندنا محصورا ، وأن يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين

#### فصل

قال أبو محمد: ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع ، لا علينا ال

عندنا، أعنى معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم، وأن ينقل الينا في المسئلة مذهب كل واحــد منهم فيها نقل تواتر ، ويكون مع هذا كله قــد صح عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على أنه ليسفى الشرع ظاهر وباطن وأن العلم بكل مسئلة بجب أن لا يكتم عن أحد ، وأن الناس طريقهم واحد فى علم الشريعة . وأما وكثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا برون أن للشرع ظاهرا وباطنا ، وأنه ليس يجب أن يعملم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمه ، مثل ما روى البخاري من على رضى الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب اللهورسوله. ومثلما روى من ذلك عن جماعة من السلف ، فكيف يمكن أن يتصور اجماع منقول الينا عن مسئلة من المسائل النظرية ?ونجن نعلم قطعا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس وذلك بخلاف ما عرض في العمليات فإن الناس كلهم يرون افشاءها لجميع الناس على السواء. ويكتني حصول الاجماع فيها بأن تنتشر المسئلة فلا ينقل الينا فيها خلاف، فإن هذا كاف في حصول الاجماع في العمليات بخلاف الامر في العلميات. ونحن لأنوافقه على الكلمة الاخيرة التي معناها الاجماع السكوتي الاإن كان يريد به التواتر العملي فقط وأما أن يفتي مفت أو يحكم حاكم بأمر من أمور الشريعة تم لا يخالفه \_ فيمايصل الينا \_ أحد من أهل عصره فليس هذا اجماعاً ولا شبيها به وهو واضح

وقال الامام العلامة عز الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن المرتضى المينى المعروف بابن الوزير ـ مؤلف الروض الباسم ـ في كتابه ( ايثار الحق على

نذكرها ان شاء الله تعالى، وانكناه قد بينا آنها أنه لاحاجة بأحد الى طلب اجماع او اختـ لاف ، وانما الفرض على الجميـ عوالذي يحتاج اليه الكل ، فهو معرفة أحكام القرآن، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، كما بينا ان اهـل العلم ، مالوا الى معرفة الاجماع ، ليعظموا خـلاف من خالفه وليزجروه عن خــ لافه فقط. وكـ ذلك مالوا الى معرفة اختــ لاف الناس ، لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاجماع \_ جرأة على الكذب حيث الاختلاف موجود \_ فيردءونه بايراده عن اللجاج في كذبه فقط ، وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد: فقالت طائفة: الاجماع اجماع الصحابة رضى الله عنهم فقط وأما اجماع من بعدهم فليس اجماعاً . وقالت طائفة : اجماع أهل كل عصر اجماع صحيح ، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم: اذا صح اجماع كل عصرما فهو اجماع صحيح ، وليس لهم ولا لا حـد بعدهم أن يقول بخلافه . وقالت طائفة منهم أخرى: بل يجب مراعاة ذلك العصر ، فإن انقرضوا كلهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافا لما اجمعواعليه ، فهو اجماع قد العقد الا يجوز لأحد خلافه ، وأن رجع أحد منهم عما اجمع عليه مع اصحابه فله ذلك ، ولا يكون ذلك اجماعاً . وقالت طائفة : اذااختلف أهـلءصر في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف، ولا ينعقد في تلك المسألة اجماع أبداً. وقالت طائفة: بل الخلق): ﴿ اعلم أن الاجماعات نوعان: أحدها تعلم صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه ، فهذا اجماع صحيح ولكنه مستغنى عنه بالعلم الضرورى من الدين . وثانيهما ما نزلءن هذه المرتبة ولا يكون الآ ظنا لأنه ليس بعد التواتر الا الظن، وايس بينهما في النقلمرتبة قطعية بالاجماع. وهذاهو حجة من يمنع العلم بحصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام » ولعلك بعـ د هذا اقتنعت بما رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الهادى الى الحق. وكتبه أبو الاشبال احمد بن محمد شاكر عفا الله عنه

اذا اختلف أهل عصر ما ، في مسألة ما ، ثم أجمع اهل العصر الذي بعدهم على بعض قول بعض اهل العصر الماضي ،فهو اجماع صحيح لا يسع أحداً خلافه أبداً . وقالت طائفه : اذا اختلف أهـــلالعصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل أُو أَكْثَرُهُ فَهُو اختــلاف فيما اختلفوا فيه ، وهو اجماع صحيح على ترك مالم بقولوا به من الاقوال ، فلا يسم أحداً الخروج على تلك الا قوال كلما ، وله ان يتخير منها ما اداه اليه اجتهاده . وقالت طائفة : مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لا حد . وقالت طائفة : ليس هذا اجماما وقالت طائفة : اذا اتفق الجمهور على قول ، وخالفهــم واحــد من العلماء فلا يلتفت الى ذلك الواحد ، وقول الجمهور هو اجماع صحيح . وهذا قول محمد ابن جرير الطبرى . وقالت طائفة : ليس هذا اجماعاً.وقالت طائفة: قول الجمهور والاكثر اجماع ، وان خالفهم من هو أقل عددا منهم. وقالت طائفة: ليس هــذا اجماعاً . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع ، وهذا قول المالكيين. ثم اختلفوا فقال ابن بكيرمنهم وطائفة معه: سواء كان عن رأى أو قياس أو نقلا . وقال محمد بنصالح الأبهرى منهم وطائفة معه : انما ذلك فيهاكان نقلا فقط. وقالت طائفة: اجماعأهل الكوفة ،وهـذا قول بمض الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحــد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم يعرفله مخالف منهم ، فهو إجماع ، وان خالفه من بعد الصحابة رضى الله عنهـم. وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنةيين والمالكيين. وقال بعض الشافعيين: انما يكون اجماعاً اذا اشتهر ذلك القول فيهم وانتشر ،ولم يعرف له منهم مخالف ، وأما اذا لم يشتهر ولا انتشر فليس اجماماً ، يل خلافه جائز

الخكام فاصول الخكام ع

التلاءب بالدين . كقول بعض الحنفيين : ليس لا حداً ن يختار بعد أى حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد ، وان اختيارات الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه وابی نور وداود بن علی وساتر العلماء \_: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكي : ان بعد سنة مائتين قد استقر الآمر ، وليس لأحد أن يختار . وكقول انسان ذكره أبو ثور في رسالة له ورد عليه، وكان قوله: انه ليس لا حد أن يخرج عن اختيارات الاوزاعي وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح قال أبو محمد: أصناف الحمق أكثر من أصناف التمر . ويكنى من بطلان كل قول في الدين لم يأت به قرآن ولا سـنة ثابتة عن رسول الله صـلى الله عليه وسلم ـ: قول الله تعالى: ﴿ ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قُلُ هَاتُوا بِرَهَانُكُمْ إِنْ كُنتُم صَادَقَينَ ﴾ . فصح أنه لا برهان في الدين إلا ما حده الله تعالى ، وأن حدود الله ليست إلا في كلامه ، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وأنمن لم يأت في قوله في الدين ببرهان \_ من القرآن أو حكم مستند أبابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس من الصادقين، بل هو كاذب آ فك ضال مضل، وبالله تعالى التوفيق. إلا أنه لا مد \_بحول الله تعالى\_ من بيان شبه هذه الاقوال الفاسدة ، التي قد عظم خطأ أهلها وكثر اتباعها ، لعل الله تعالى يهدى بهداه لناأحدا \_ فيكونخيراً لنا من حمر النعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وما توفيقنا الا بالله ، وهو حسيى و نعم الوكيل .

واعلموا ان جميع هذه الفرق ، متفقة على ان اجماع الصحابة رضى الله عنهم اجماع صحيح ، وقائلون بان كل ما اشتهر فيهمرضى الله عنهم ، ولم يقع منهم نكيرله، فهو اجماع صحيح . فاعلموا أن اجماع هذه الفرق على ذكرنا ، حاكم لنا عليهم ، وموجب لنا أننا المتبعون للاجماع ، وأن مخالفينا كلهم

مخالفون للاجماع باقرارهم ،والحمد لله رب العالمين . كما نذكر فى الباب المتصل بهذا إن شاء الله تعالى

> ذكر الكلام في الاجماع اجماع من هو ؟ أ إجماع الصحابة رضى الله عنهم أم الأعصار بعدهم ؟ وأى شي هو الاجماع ، و بأى شي يعرف أنه اجماع

قال أبو محمد: قال أبو سليمان وكثير من اصحابنا: لا إجماع إلا إجماع الله الصحابة رضى الله عنهم. واحتج فى ذلك بانهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أنه لا إجماع (١) إلا عن توقيف. وايضاً فانهم رضى الله عنهم كانوا جميع المؤمنين، لا مؤمن من الناس سواهم، ومن هذه صفته فاجماعهم هو اجماع المؤمنين، وهو الاجماع المقطوع به. وأما كل عصر بعدهم فانما هم بعض المؤمنين لا كلهم، وليس اجماع بعض المؤمنين اجماعا، أنما الاجماع اجماع جميعهم. وأيضا فانهم كانوا عدداً محصوراً ، عكن أن يحاط بهم و تعرف أقوالهم ، وليس من بعدهم كذلك

قال أبو محمد: أما قوله: إنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال. وهذا إنما هو حجة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف ولا شك فى أن اجماع الصحابة رضى الله عنهم اجماع صحيح، وإنما الكلام فى الأعصار بعدهم، وقد عارضه مخالفوه بأن قالوا: قد يجوز أن يجمع أهل عصر بعدهم على دليل من نص قرآن أو سنة ، فهذا يدخل فى التوقيف. وأما قوله: إن المسحابة رضى الله عنهم كانوا جميع المؤمنين، وإن من بعدهم إنما هم بعض المؤمنين، وفول صحيح يعرف صدقه بالعيان والمشاهدة، إلا

<sup>(</sup>١) في الأصله نا زيادة و نصه : «وقد صح أنه لا إجماع الا إجماع الصحابة رضى الله عنه عن توقيف ، والمعنى فيه غير ظاهر والاصحيح

أنه قد عارضه مخالفوه في نكتة من هذه الجلة ، وهو أنه قال : إن كان هكذا فانه مذماتت خديجة رضي الله عنها ، أو بعض قــدماء الصحابة رضي الله عنهم ، فإن الباقين منهم إنما هم بعض المؤمنين لا كلهم أيضاً ، فقل: إن الاجماع إنا هو إجماع من أسلم منهم بمكة قبل أن يموت منهم أحد ، فعارضه بعض أصحابنا بأن قال: نعم ا هذا حق ، ما جاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية ما اتفق عليه من بتي بعد من مات اجماعاً . قال بعض أصحابنا : لا ! ولكن نقول: إن كل من مات منهم رضى الله عنهم، فنحن موقنون قاطعون بأنه لوكان حياً لسلم للوحى المنزل من القرآن ، أو البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا نه لم يمت إلا مؤمناً بـكل ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بلا شك ، وليس كذلك من بعدهم ، لا نه حدث فيمن بعدهم من لا يقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليــ وسلم ، فلا نقطع عليهم بطاعة ما حكم به عليه السلام ، بخلاف الصحابة الذين من مات منهم فهو داخل في الاجماع بهذه الجملة . فعارضه المخالف فقال : ان الا مر وإنكان كذلك ، فع ذلك فقدكان يمكن أن يخالف الوحى متأولا باجتهاده كما فعل عمر وخالد وأبو السنابل(١)وغيرهم، نان لم يعتد هذا خلافا، لا نه وهم من صاحبه ، فلا يعتد بخلاف أحد من أهل الاسلام للنص\_ إذا خالفه متأولا باجتهاده \_ لأ ذكل مسلم كان أو يكون فإنه مسلم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم به، وان خالف بعد ذلك متأولاً باجتهاده مخطئًا ، قاصدا الى الخير في تقديره ، فقد صار على هذا القول كل حكم اجماعا وبطل الاختلاف قال ابو محمد: وهذا اعتراض غير صحيح ، ولا يمنع مما أوجبه ابو سليان من أن من بعد الصحابة انما هم بعض المؤمنين \_لا كلهم. لا ن كل حكم نزل

 <sup>(</sup>۱) بنون خفیفة نم موحدة نم لام صحابی مشهور اختلف فی اسمه قیل
 اسمه عمرو وقیل لبیدوقیل غیر ذلك . انظر تقریب التهذیب .

من الله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم ، فلم يكافوا قط أن لا يخالفوا ذلك الحكم ، لا نه لم يبلغهم . وانحا يلزم الحكم بعد بلوغه . قال الله عز وجل : « لا نذركم به ومن بلغ » . وانحا كان يراعي اجماعهم عليه ، أو خلافهم له ، لو بلغهم . وليس من بعدهم \_اذا بلغهم الحكم \_كذلك، بل إن اتبعوه فقد أجمعوا عليه ، ومن خالفه منهم مجتهدا فقدوجب الاختلاف في ذلك الحكم . وأما قوله : ان عدد الصحابة رضى الله عنهم كان محصورا ، ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم ، وليس كذلك من بعدهم . فانحاكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد ، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق . هذا أمر يعرف بالمشاهدة والضرورة

قال ابو محمد: وأما من قال: إن اجماع اهل كل عصر فهو اجماع صحيح ، فقول باطل ، لما ذكرنا من أنهم بعض (١) لا كلهم الكنه حق ، لما ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه لاتزال طائفة من امتى على الحق الى أن يأتى امر الله

قال ابو محمد: ونحن ان شاء الله مبينون كيفية الاجماع بيانا ظاهرا يشهد له الحس والضرورة ، وبالله تعالى التوفيق . فنقول : ان الاجماع - الذي هو الاجماع المتيقن ، ولا اجماع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى . لكن ينقسم قسمين ، ولا اجماع غيره الايشك فيه أحد من أهل الاسلام ، في ان من لم يقل به فليس مسلما ، كشهادة أن لااله الاالله وان محمدا رسول الله ، وكوجوب الصلوات الحس ، وكسوم شهر رمضان ، وكتحريم المية والدم والخنزير ، والاقرار بالقرآن ، وجملة الزكاة . فهذه أمور من باخته فلم يقر بها فليس مسلما ، فاذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم ، فقد صح انها اجماع من جميع فاذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم ، فقد صح انها اجماع من جميع

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل ولعله : « بعض المسلمين » .

أهل الاسلام . والقسم النانى : شي شهده جميع الصحابة رضى الله عنهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه عليه السلام منهم ، كفعله فى خيبر اذ أعطاها يهود بنصف مايخرج منهامن زرع أو تمر ، يخرجهم المسلمون اذا شاؤا . فهذا لاشك عند كل أحد فى انه لم يبق مسلم فى المدينة إلا شهد الا من أو وصل اليه ، يقع (١) ذلك الجماعة من النساء والصبيان والضعفاء ، ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسربه على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدر الصحابة رضى الله عنهم ، وها منهم وقصدا الى الحير وخطأ باجتهادهم . فهذان قسمان للاجماع ، كسبيل الى أن يكون الاجماع خارجا عنهما ، ولا أن يعرف الجاع بغير نقل مصحيح اليهما ، ولا يمكن أحداً انكارها ، وما عداها ف دعوى كاذبة . وبالله تعلى التوفيق . ومن ادى انه يعرف اجماعا خارجا من هذين النوعين ، فقد تعلى التوفيق . ومن ادى انه يعرف اجماعا خارجا من هذين النوعين ، فقد كذب على جميع أهل الاسلام ، ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا

قال ابو محمد: \* نا محمد بن سعدید بن عمر بن نبات ، نا محمد بن أحمد بن مفرج نا ابن الورد نا احمد بن حماد رغبة نا یحیی بن بکیر نا اللیث بن سعد حدثنی عقد بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبر بی أنس بن مالك: انه سمع عمر بن الخطاب الغد حین بایع المسلمون أبا بکر فی مسجد رسول الله صدلی الله علیه وسلم ، وقد استوی ابو بکر علی المنبر ثم استوی \_ یعنی عمر \_ فتشهد قبل ابی بکر فقال : أما بعد ، فایی قلت لکم أمس مقالة و انها لم تکن کما قلت ، وانی و الله ما وجدت المقالة التی قلت لکم أمس مقالة و انها لم تکن کما قلت ، عهد عهده الی رسول الله صلی الله علیه و سلم ، ولکنی کنت أرجو أن یعیش رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی یدبر نا ، فاختار الله لرسوله الذی عنده علی رسول الله علیه و سلم حتی یدبر نا ، فاختار الله لرسوله الذی عنده علی الذی عنده علی عنده علی عنده علی عنده علی عنده علی عنده ، و هذا ال کتاب الذی هدی الله به رسوله ، ففذوا به تهتدوا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل

عا هدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابو محمد: فهذا عمر رضى الله عنه على المنبر ، بحضرة جميع الصحابة رضى الله عنهم \_: يعلن ويعترف بانه يقول القول لم يجده فى قرآن ولا فى سنة وانه ليس كا قال . ولا ينكر ذلك أحد من الصحابة ، ويأم باتباع القرآن ولا يخالفه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروى عن أحد من الصحابة إلا أن يوجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة الصحيح ، وان وجوب اتباع النصوص هو الاجماع الصحيح . وهو قولنا والحمد لله رب العالمين . وأن من خالف هدنين القولين ، فقد خالف الاجماع الصحيح، وكذلك من قلد انسانا بعينه فى جميع اقواله ،أو جعل وكده (١) الاحتجاج بجميع اقوال انسان بعينه ، كما فعل الحنفيون والمالكرون والشافعيون \_: خلاف متيقن لجميع عصر الصحابة ، ولجميع عصر التابعين ، ولم الخالفون اللاجماع ، وهم المخالفون اللاجماع المتيقن . نسأل الله تعالى أن يني مهم المالك المدى ، وأن يثبتنا عليه آمين

## فصل

وأما من قال: ان الاجماع لا يجوز لا حد خلافه ، فقول وحيح . وضعوه موضع تلبيس ، واخرجوه مخرج تدليس ، وصارت كلة حق أريد بها باطل . وذلك أنهم أوهموا ان مالا اجماع فيه ، فان الاختلاف فيه سائغ جائز (۱) بفتح الواو واسكان الكاف ويجوز ضم الواو . يقال وكد الا مروكدا اذا مارسه وقصده ، وما زال ذاك وكدى \_ بفتح الواو \_ أى مرادى وهمى وفعلى ودأبي وقصدى . وكذلك بضم الواو ، فكان الوكد بالضم اسم وبالفتح المصدر اله ملخصا من اللسان

قال ابو محمد :وهذا باطل ، بل كل مااجمع عليه أو اختلف فيه فهما سواء في هذا الباب، فلا يحل لا حد خلاف الحق أصلا سواء اجمع عليه أواختلف فيه. فأن قيل : فهلا عذرتم من خالف الاجماع وكاعذرتم من خالف فيا فيه خلاف. قلمنا : كلا ا لعمرى مافعلنا شيئًا مما تقولون ، ولا فرق عنــدنا فيما نسبتم الينا الفرق بينه ، بل قولناالذي ندينالله تعالى به هو الهلاحق في الدين الا فياجاء به كلام الله تعالى في القرآن أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحى المنزل اليه ، وأنه لا يحل لاحد خلاف شي منذلك ، فن جهل واخطأ قاصدا الى الخير ، لم يتبين له الحق ولا فهمه، فخالف شيئًا من ذلك فسواء أجمع عليه ، او اختلف فيه ، هو مخطىء معذور مأجور مرة ، كمن اسلم ولم يبلغه فرض الصلاة ، أو كمن اخطأ في القرآن الذي لا اجماع كالاجماع عليه ، فأسقط آية أو بدل كلة او زادها غير عامد، لكنه مقدراً نه كذلك، فهذالا اثم عليه ولا حرج، وهكذا في كل شيء. ومن عمد فخالف ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير مسلم بقلبه أو بلسانه انه كحكمه عليه السلام ، فهو كافر سواء كان فيما أجمع عليه ، او فيما اختلف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيماشجر بينهم ثم لايجـدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسايماً ﴾ .وان خالف ماصح عنده من ذلك بعلمه ، وسلم له بقلبه ولسانه ،فهو مؤمن فاسق ، كالزانى وشارب الحمر وسائر العصاة . سواء كان مماأجم عليه ، او مما اختلف فيه . فهذه الحقائق التي لا يقدر احد على معارضهما ، لا الاقوال المموهة. وبالله تعالى التوفيق

## فصل

وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع ، فمن احسن قول قيل . لا ن عصر الصحابة رضي الله عنهم ، اتصل مائة عام و ثلاثة أعوام ، لا ن سمية

امعام رضى الله عنهاماتت في اول الاسلام ،ثم لم يزالوا يموت منها من بلغ اجله، كابى آمامة وخديجة وعُمَان بن مظمون وقتلي بدر وأحد واهل البعوث ، عاما عاما . ومن مات في خلال ذلك؛ الى أزمات أنسسنة احدى وتسمين من الهجرة، وكان عصر التابعين مداخلا لعصر الصحابة رضى الله عنهـم ، لانه لما أسـلم الاثناءشر رجلا من الانصار رضي الله عنهم ، قبل الهجرة بسنة و ثلاثة أشهر كاملة لأنهم أسلموا في ذي الحجة في أيام الحج \_ وحملوا مع أنفسهم مصمب بن عمير رضى الله عنــه مملمالهم القرآن والدين ، وبقوا كذلك تمام عام ، ثم حج منهم سبعون مسلما وثلاث نسوة مسلمات \_كلهم يعرف اسمه وحسبه\_وهم أهل بيعة العقبة، وتركوا بالمدينة اسلاما كشيرا فاشياء يتجاوز المأتين من الرجال والنساء، نم هاجرعليه السلام في ربيع الأول ، فلاشك في انه قد مات في تلك الخسة عشرة شهرا منهم موتى من نساء ورجال ، لأنهم أعداد عظيمة ، وكلهم من جملة التابعين \_ وهم الجمهور \_ إلا من شاهد منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما الأقلى وهكذا كل من اسلم ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم من جميع جزيرة العرب، كبلاد البمن والبحرين وعمان والطائف وبلاد مصر وقضاعة وسائر ربيعة وجبلي طيءٌ والنجاشي ، فكل من يلق منهم النبي صلى الله عليــه وسلم فهو من التابعين ، فلم يزل التابعون يموت مهم الواحد، والاثنان والعشرات والمئون والآلاف، من قبل الهجرة بسنة وشهرين، الى أن مات آخرهم في حدود ثمانين ومائة من الهجرة ، كخلف بن خليفه الذى رأي عمر وبن حريث (١) الذي يتماطى مراطة انقراض أهل عصر ، مقدار مائة عام وثلاثة أعوام ، ثم عصر آخر مقدار مائة سنة و ثمانين سنة ، ويضبط أنفاسهم واجماعهم ، هل (١) أنكر سفيان بن عيينة واحمد بن حنبل أن يكون خلف رأى عمر وبن حريث، قال احمد:ولكنه عندى شبه عليه. وقال سفيان: لمله رأى جعفرين عمروين حريث.

اختلفوا بعد ذلك أم لا ? فكيف أن يوجب ذلك على الناس ، لاسيا وأهل ذينك العصرين متداخلان ، مضى كثير من أهل العصر الثانى ، قبل انقراض العصر الاول بدهر طويل أكثر من مائة عام . وقد أفتى جمهورهم مع الصحابة ، كعلقمة ومسروق وشريح وسليان وربيعة (١) وغيرهم ، ماتوا فى عصر الصحابة وهكذا تتداخل الاعصار الى يوم القيامة

وقد اعترض بعضهم في هذا بقول رسول الله صلى عليه وسلم : خيركم القرن الذي بعثت فيه عثم الذين يلونهم عثم الذين يلونهم . فقلت : بين الأمرين فرق كابين النور والظلمة الأن الذي تباينت به الاعصار المذكورة، هو شفوف (٢) في الفضل لا يلحقه الآخرون ، معروف لمن تأخر من قرن الصحابة ، على من تقدم من قرن التابعين ، وليس كذلك جواز الفتيا ، لا نه ان لم تجز الفتيا لتابع حتى ينقرض عصر الصحابة ، لم تجز فتيامن ذكرنا ممن مات من التابعين في عصر الصحابة ، وهذا باطل . أو يقولون : انه يراعي انقراض عصر التابعين مع عصر الصحابة مما ، فني هدا مراعاة كل عصر الى يوم القيامة ، مع عصر الصحابة لتداخل الاعصار ، وهذا محال . والذي يدخل هذا القول من الجنون من عصر أكثر من هذا ، لانه يجب على قوطم أنه اذا لم يبق من الصحابة إلا أنس وحده فانه كان له ولغيره من التابعين أن يرجعوا عما اجموا عليه قالها أنس انسد عليهم هدذا الباب والقيت المملقة (٣) فحرم عليهم من الرجوع ما كان مباطلم قبيل ذلك وكني بهذا جنونا ، وليت شعرى متى يمكنه التطوف عليهم في

<sup>(</sup>۱)سليمان هو ابن طرخان التيمى ماتسنة ١٤٦عن ٩٩ سنة. وربيعة هو ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى مات سنة ١٣٦٠. وفى الأصل فلا وسليمان ابن ربيعة »: وهو خطأ بل هما اثنان (٢) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل والربح والزيادة وقد شف عليه يشف شفوفا (٣) كذا بالأصل وهو غير واضح

آفاقهم بل أن لا يزايلهم الى ان يموتوا ، ومتى جمعواله فى صعيد واحد . ما فى الرعونة أكثر من هـذا ، ولا فى الهزل والتدين بالباطل ما يفوق هـذا ، ونعوذ بالله العظيم من الضلال

#### فعمل

وأما من قال: اذا اختلف أهل عصر ما ، في مسألة ما ، فقد ثبت الاختلاف ولا ينعقد في تلك المسألة اجماع أبدا ، فانه كلام فاسد . لأن الاختلاف لا حكم له ، إلا الانكار له ، والمنع منه ، وايجاب القول على كل أحد بما أمر الله تعالى به في كتابه ، او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقط ولا مزيد . فالاختلاف لا بحل ان يثبت، ولا يسع أحداً خلاف الحق اصلا ، لكن من خالفه جاهلا متأولا فهو مخطى ممد فور ، مأجور أجراً واحدا ، كما ذكر نا آنها . وفرض على كل من بلغه الحق أن يرجع اليه ، فان عائده بقلبه او باسانه عالما بالحق فهو كافر ، وان عائده بفعله عالما بالحق ففاسق ، كما قدمنا . وبالله تعالى التوفيق

#### فصل

وأما من قال: اذا اختلف أهل عصر ما ، ثم أجمع أهل عصر نان على أحد الاقوال التي اختلف عليها أهل العصر الماضي ، فليس لأحد خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الناني . فقد قلنافي تعذر علم هذا بما قلنا آنها، وسنزيد في ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذي لب ، وقد قلنا إنه لا معنى لمراعاة ما اجمع عليه مما اختلف فيه ، انما هو حق او خطأ ، والحق في الدين ليس إلا في كلام الله تعالى ، أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه بنقل النقات مسندا فقط . وهذا لا يسع أحدا خلافه ، ولا يقويه ولا يزيده

رتبة فى أنه حق أن يجمع عليه ، ولا يوهنه أن يختلف فيه ، والخطأ هو خلاف النص ، ولا يحل لا حداًن يخطى ، لانه يعذر بتاً وله وجهله كما قدمنا ، أو يكفر بمناده بقلبه أو بلسانه ، أو يفسق بمخالفته بعمله فقط ، وبالله تعالى التوفيق ولا سبيل الى اجماع أهل عصر ما ، على خلاف نص ثابت ، لا ن خلاف النص باطل ، ولا يجوز اجماع الامة على باطل ، الذي صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتى على الحق ، فصح ان هذا القول \_ الذي صدر فى الباب \_ فاسد

#### فعبل

وأما قول من قال: ان افترق أهل العصر على أقوال كثيرة جدا، أو أكثر من واحد، فإن مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على تركه. فقد قلنا في تمذر معرفة ذلك وحصره، ونقول أيضا ان شاء الله تعالى، وقد قلنا: انه لا يمكن مع ذلك أن يجمع أهل عصر طرفة عين فما فوقها خطأ على خطأ الانجار النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة على الحق. فهذه الاقوال كلها متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا، خارجة عن الامكان الى الامتناع، وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به

قال أبو محمد: فوهوا ههنا بان قالوا: قدصح الاجماع من الصحابة رضى الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المنعمن بيع امهات الاولاد وكان بيعهن على عهده عليه السام حلالا . وقدصح اجماعهم على جلد شارب الحر ثمانين ، ولم يكن ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم ، وقد صح اجماعهم على الله الط ستة أحرف من جملة الاحرف السبعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا : كذبتم وأفكتم ! أما جلد شارب الحر ثمانين ، فيميذ الله تعالى عمر من أن يشرع حدا لم يأت به وحى من الله تعالى ورسوله فيميذ الله تعالى عمر من أن يشرع حدا لم يأت به وحى من الله تعالى ورسوله

صلى الله عليه وسلم ، ونحن نسأ لكم ما الفرق بين ما تدءونه بالباطل من إحداث حد لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخر ? وبين إثبات حد في اللياطة بقطع الذكر ? أو في الزنا بجلد مائتين ? أو بقطع يد الغاصب ? أو بقلع أضراس آكل الخنزير ? وما الفرق بين هذاكله و بين اســقاط صلاة وزيادة أخرى ? وابطال صوم رمضان، واحداث شهر آخر ? ومن أجاز هذا فقدخرج عن الاسلام ، وكفر كفرا صراحا، ولحق بالباطنية وغلاة الروافض ، واليهود والنصاري الذين بدلوا دينهم . وأعاجلد عمر الاربعين الرائدة تعزيرا ، كما صح عنه أنه كان اذا أتى بمن تتابع فى الحمر جلده نمانين ، واذا أنى بمن لم يكن له منه الا الوهلة وبحوها جلده اربعين . ويامعشر من لا يستحي منالكذب ، أين الاجماع الذي تدءونه ? وقد صبح أن عثمان وعليا وعبدالله بن جعفر - بحضرة الصحابة \_ جلدوا في الخر أربعين بعدموت عمر. كما \* ثنا عبدالله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا احمد بن عمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم ابن الحجاج ثنا اسحاق بنراهويه ثنا يحيىبن حماد(١) ثنا عبدالعزيز بن المختار ثنا عبــد الله بن فيروز الداناج \_ مولى ابن عامر \_ ثنا حضين (٢) بن المنذر أبو ساسان .قال: شهدت عثمان أتى بالوليد يشهد عليه رجلان .احدها حران أنه شرب الحر، والثاني أنه قاءها ، قال عنمان : يا على قم فاجلده . فقال على : وإحسنةم فاجلده . فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها(٣) فَكُمَّانُهُ وَجِدُ عليه ، فقال على: ياعبدالله بنجمفر قم فاجلده ، فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بمين، وأبو بكر أربمين،

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ يحيى بن آدم ﴾ وصححناه من صحيح مسلم

<sup>(</sup>۲) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة (۲) معناه: ول شرها من تولى خيرها، وول شرها من تولى هينتها ، جعل الحركناية عن الشر والشدة والبرد وكناية عن الخير والحين . قاله في اللسان

وعمر تمانين ، وكل سـنة . فانكان ضرب الثمانين اجماعا ، فعثمان وعلى وابن جعفروالحسن ومن حضرهم خالفوا الاجماع، ومخالف الاجماع عنده كافر . فانظروا فيما تقحمهم آراؤهم، وحاشا للاعةالصحابة رضى الله عنهم من الكفر ومن مخالفــة الحق، ومن احداث شرع ،لم يأذن به الله تعالى . فان قيل : فما معنى قول على : وكل سنة . قلنا : صدق لأن التعزير سنة ، فان قيل : ان التعزير عندكم لا يتجاوز عشر جلدات. قلمنايمكن أن يجلده عمر لكلكأس عشر جلدات تعزيرا ، فهذا جائز . وقد تعلل في هذا الخبر بعض من لايبالي عما اطلق به لسانه في نصر منهلاله . فانذكر ما \* ثناه عبد الرحمن بن عبدالله الهمداني ثنا أبو اسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبــد الله بن عبد الوهاب ثنا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى عن أبى حصين(١). أنه حدث قال : سمعت عمير بن سـعد النخمى قال سمعت على بن أبي طالب قال : ماكنت لأقيم حــدا على أحــد فيموت فأجد فى نفسى إلا صاحب الحمر ، فانه لو مات وديته ، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه (٢) قال أنو محمد : فاعجبوا لعمى هذأ الانسان ، يعلل حديثا صحيحا لامغمز فيه ، بحديث بملوء عللا. أولها أن راويه مختلف فيه، مرة عمير بن سعيد، ومرة عمير بن سعد ، ومرة نخعى ، ومرة حنني (٣) . ثم الطامة الـكبرى كيف يجعل

<sup>(</sup>۱) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وهو عثمان بن عاصم الا سدى الكوفى (۲) بضم السين ويجوز فى النون المشددة الفتح والضم وكذا هو بالضبطين فى اليونينية (۳) ليس فى الحديث علة وهو حديث صحيح رواه أيضا مسلم وابوداود وابن ماجه .وعمير لم يختلف فى اسم أبيه بلهو «سعيد» بالياء . قال النووى فيما نقله عنه العينى فى شرح البخارى (۱۱: ۱۲۸): «هكذا وقع فى جميع النسخ مر الصحيحين ، ووقع للحميدى فى الجميع سعد بسكون العين وهو غلط ، ووقع فى المهذب عمر بن سعد بحذف الياء

هذا المفتون حجة شيئا يخبر على عن نفسه أنه يجد فى نفسه منه مالا يجد من سائر الحدود ، فان كان حقا وسنة ، فلم يجد فى نفسه اذاً حتى يؤدى ديته إن مات من ذلك الجلد ، وهلاوجد فى نفسه ممن مات فى سائر الحدود ، وفى هذا كفاية . ثم معاذ الله أن يثبت على فى الدين مالم يسنه عليه السلام ، ثم لوصح لكان وجهه بينا ، وهو : أنه أنما يجد فى الاربعين الزائدة التى جلدوها تعزيرا

ثم نقول لهم: لوادعى عليه ههنا خلاف الاجماع ، لصدق مدى ذلك عليه م ، لانكم تقرون أن عمر أول من جلد فى الحمر ثمانين ، وقد كان استقر الاجماع قبله على أربمين ، فقد أقررتم على أنفسكم بخلاف الاجماع ، ونسبتم عمر الى خلاف الاجماع ، وقد أعاذ الله تعالى من ذلك . وأما أنتم فانتم أعلم بانفسكم ، وإقراركم على أنفسكم لازم لهم ، فان لجأتم الى مراعاة انقراض العصر لومكم مثله فى جلد عمان وعلى فى الحر أربعين بعدهم ولا فرق .

وأما أمهات الاولاد فكذبه في ذلك أفحش من كل كذب الا ن عبدالله ابن الربيع قال المحات السجاق بن السلم الن الاعرابي فا أبوداود السجستاني فا موسى بن اسماعيل فا حماد بن سلمة عن قيس بن سلمد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: بعنا أمهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، فلما كان عمر نها فا فانتهينا . فهذا عمل الناس أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام أبي بكر \* فا محمد بن سعيد بن نبات فا احمد بن عون الله فا قاسم بن أصبغ فا محمد بن عبد السلام الحمد بن بشار فا محمد بن جعفر \_ غندر \_ فا محمد بن سعيد عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب . قال : افطلقت أنا ورجل الى عبد الله بن مسعود نسأله عن أم الولد ، فاذا هو يصلى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى مسعود نسأله عن أم الولد ، فاذا هو يصلى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى مسعود فسأله عن أم الولد ، فاذا هو يصلى ورجلان قد اكتنفاه . فلما صلى مسعود غلط فاحش » وقال النووى في تهذيب الاسماء (١٣:٢):

اتفقوا على توثيقهوجلالته

سألاه فقال لاحدها: منأقرأك قال أقرأنيها أبو عبدة أوأبو الحكم المزى. وقال الآخر: أقرأنيها عمر من الخطاب، فبكي ابن، سعود حتى بل الحصى بدموعه وقال: إقرأكما أقرأك ممر، فانه كان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه ، فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . قال: وسألته عن أم الولد. فقال: تعتق من نصيب ولدها \* ناحمام با ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى ناعبد الرزاق ناسفيان بن عيينه عن الاعمش عن زيد بن وهب. قال: مات رجل منا وترك أم ولد، فأراد الوليد بن عقبة بيعها في دينه ، فاتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي، فانتظرناه حتى فرغ من صلاته ، فذكر نا ذلك له ، فقال: إن كنتم لابد فاجعلوها في نصيب ولدها وبه الى عبدالرزاق عن ابن جريج أنه حدثه قال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير أقام أم حيبي أم ولد محمد بن صهيب في مال ابها، جعلها من نصيبه ، ويسمى ابها خالدا .قال عطاء :وقال أبن عباس : لاتعتق أم الولد حتى يلفظ سيدها بمتقها \* ذا احمد بن محدالطلمنكي نامحمد بن احمد بن مفرج ناابراهيم بن احمدبن فراس نا محمد بن على بنزيدناسفيد بن منصور ناهشيم أخبرنا مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن عبيدة السلماني . أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب أعتقا امهات الاولاد ، قال على بن أبى طالب: فقضى بذلك عمر حتى أصيب ، ثم قضى بذلك عمان حنى أصيب، فلما وليت رأيت أن أرقهن.

قال أبو عمد: وهذا قول زيد بن ابت وغيره . فيقال له ولاء الذين قد أعمى الله تعالى أبصاره : أتقرون أن عمر هو أول من منع من بيمهن ? فن قولهم: نم . ويدعونه اجماعا من كل من معه من الصحابة رضى الله عنهم . فيقال لهم: قد أقررتم أن عمر خالف الاجماع بهذا الفعل ، اذ قلتم إن المسلمين كأنوا على بيمهن حتى نهاه عمر، فهل ف خلاف الاجماع أكثر من هذا ?أو كذبتم إذ قلتم إن عمر من خلاف الاجماع أكثر من هذا ؟أو كذبتم إذ قلتم إن عمر من خلاف

الاجماع. وأما أنتم فأنتم أعلم بأنفسكم، واقراركم بذلك على أنفسك لازم لكم ثم لوصح لكم ان عمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك فصار اجماعا، للزمكم أن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت، خالفوا الاجماع، وخلاف الاجماع عندكم كفر، فانظروا أى مضايق تقتحمون ? ومن أى أجراف تتساقطون ? ولابد من هذا أومن كذبكم في دعوى الاجماع على حكم عمر بذلك الانخرج من أحدها . وأمانحن فدعوى الاجماع عندنا في مثل هذا افك وكذب، وجرأة على التجليح (١) بالكذب على جميع أهل الاسلام، ولاينكر الوهم بالاجتهادو الخطأ مع قصد الى طلب الحق والخير \_ على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولانقول في شي من الدين إلا بنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولانبالي من خالف في ذلك ، ولا نتكثر بمن وافق . ولولا \* ما نا احمد بن قاسم قال ناأ بي عَاسم بن محمد بن قاسم ذا جدى قاسم بن أصبغ نا مصعب بن محمد (٢) نا عبيد الله إبن عمر الرقى عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما ولدت مارية ابراهيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها . مع دلائل من نصوص أُخُر ثابتة قـد ذكرناها في كتاب الايصال ـ: ماقلنا إلا وبيع أمهات الاولاد، لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها، ومانبالى خلاف

<sup>(</sup>۱) جلح - بفتح اللام المشددة - على القوم تجليحا اذا حمل عليهم . قاله في اللسان (۲) في هـ ذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكاني في نيل الأوطار (۲۲۱:۲) : « قال ابن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس ثم ذكره من طريق قاسم بن أصبغ عن مجمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس ، وتعقبه ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب ، خطأ وانما هوعن محمد وهوابن وضاح عن دصمب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف »

ابن عباس لروايته ، فقد يخالفها متأولا أنه خصوص ، أو قد ينس مادوى وماكلفنا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلين ، أنما أمرنا بقول دواية النافرين ليتفقهوا فى الدين ، المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين ، بما بلغهم وصح عنهم عرر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق .

وأما دعواهم أن عثمان رضي الله عنه ، أسقط ستة أحرف منجملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن مرس عند اللهعز وجل، فعظيمة منعظائم الافك والكذب، ويعيذالله تعالى عنمان رضى الله عنه من الردة بعد الاسلام، ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان رضى الله هنه أقل من هذا ،مما لانكرة فيه أصلا فكيف لو ظفروا له عمل هذه العظيمة ، ومعاذالله من ذلك، وسواء عندكل ذى عقل اسقاط قراءة أنزلما الله تعالى ، أواسقاط آية انزلما الله تعالى، ولا فرق وتالله إن من أجاز هـذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنع مرن ذلك وأصر ، فأنه خروج عن الاسلام لاشك فيه ، لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنا: « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق : ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَعَـهُ وَقُرْآنُهُ فَاذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبُعُ قُرْآنُهُ ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بِيانَهُ ﴾. فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى عليه ، وجمعه به ، فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تمالى . وهذه ردة صحيحة لامرية فيها . وما رامت غلاة الروافض وأهـل الالحاد الكابّدون للاسلام إلا بعض هذا ، وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هومن ترتيب حروفه، وكلماته ،وآياته وسوره . حتى جمع كما هو . غانه من فعل الله عز وجل وتوليه وجمعه ، أوحى به الى نبيه عليه السلام ، وبينه عليه السلام للناس ، فلا يسع أحدا تقديم مؤخر من ذلك ، ولا تأخير مقدم أصلا ،

ونحن نبين فعل عُمَان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مؤمن ولا على كافر. وهو أنه رضى الله عنه: علم أن الوهم لا يعرى منه بشر، وأن في الناس

منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أمر يعلم وجوده فى العالم ضرورة ، فجمع من حضره من الصحابة رضى الله عنهم على نسخ مصاحف مصححة كساتر مصاحف المسلمين ولا فرق . إلا أنها نسخت بحضرة الجماعة فقط ، ثم بعث الى أمصار المسلمين الى كل مصر مصحفا يكون عندهم ، فان وهم واهم في نسخ مصحف ، أو تعمد ملحد تبديل كلة في المصحف أوفى القراءة، رجع الى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه ، فعلم أن الذي فيــه هو الحق، وكيف كان يقدر عثمان على ماظنه أهل الجهل ? والاسلام قــد انتشر من خراسان الى برقه ، ومن اليمن الى اذر بيجان ، وعنــد المسلمين أزيد من مائة ألف مصحف ، وليست قرية ولا حلة (١) ولا مدينــة إلا والمعامون للقرآن موجودون فيها ، يعلمونه من تعلمــه من صبى أو رجــل أو امرأة ، ويؤمهم به فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى يونس بن عبد الله بن مغيث قال: أدركت بقرطبة مقرئا يعرف بالقرشي ، أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا فيها ، وكان هذا القرشي لايحسن النحو ، فقرأ عليه قارئ يوما في سورة ق : ﴿ وَجَاءَتَ سَكُرَةَ المُوتَ بِالْحُقِّ ذَلِكُ مَا كُنْتُ مِنْهُ تَحْيِدٌ ﴾. فرده عليه القرشي تحيد بالتنوين ، فراجعه القارئ وكان يحسن النحو ، فلج المقرى و ثبت على التنوين ، وانتشر ذلك الخبرالي أن بلغ الي يحيي بن مجاهد الفزاري الألبيري وكان منقطع القرين في الرهد والخير والعقل، وكان صديقالهذا المقرىء، فضى اليه فدخل عليه وسلم عليه ، وسأله عن حاله ، ثم قالله : إنه بعد عهدى بقراءة القرآن على مقرى ، فأردت تجـديد ذلك عليك ، فسارع المقرى الى ذلك ، فقال له الفزارى: أريد أن أبتدئ بالمفصل، فهو الذي يتردد في الصلوات،

<sup>(</sup>۱) الحلة بكسر الحاء وفتح اللام المشددة: جماعة بيوت الناس لانها تحل وقال كراع: هي مائة بيت. والجمع حلال. قاله في اللسان. ولا تزال الحسلة مستعملة بمعنى جماعة البيوت في بلاد السودان الى الآن.

فقال له المقرى : ماشئت ! فبدأ عليه من أول المفصل ، فلما بلغ سورة ق. ، وبلغ الى الآية المذكورة ردها عليه المقرئ بالتنوين. فقال له يحيي بن مجاهد لاتفعل ماهي إلا غير منونة بلاشك ، فلج المقرى : فلما رأى يحيي بن مجاهد لجاجه ، قال له : ياأخي إنه لم يحملني على القراءة عليك ، إلا لترجع الى الحق فى لطف ، وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنجو ، فإن الافعال لايدخلها تنوين البتة ، فتحير المقرى إلا أنه لم يقنع بهذا ، فقال يحيى بن مجاهد : بيني وبينك المصاحف ، فبعثوا فاحضرت جملة من مصاحف الجيران ، فوجدوها مشكولة بلاتنوين، فرجع المقرئ الى الحق. وحدثني \* حمام بن احمد بن حمام قال حدثنى عبدالله بن محمد بن على عن اللخمى الباجي قال فامحمد بن عمر بن لبانة . قال: أدركت محمد بن يوسف بن مطروح الاعرج ، يتولى صلاة الجمعة في جامع قرطبة وكان عديم الورع ، بعيدا عن الصلاح ، قال : فخطبنا يوم الجمعة فتلافى خطبته : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم »فقرأها بنو نين «عننتم» . قال: فلما انصرفأ تيناه وكنا نأخذ عنه رأى مالك ، فذكرنا له قراءته للآية وأنكرناها. فقال: نعم ! هكذا أقرأناها ، وهكـذا هي . فلج فحا كمناه الى المصحف، فقام ليخرج المصحف، ففتحه في بيت وتأمله، فلما وجد الآية بخلاف ماقرأها عليه ، أنف الفاسق من رجوعه الى الحق ، فأخذ القلم والحق ضرسا زائدا . قال مجمد بن عمر : فوالله ? لقد خرج الينا والنون لم يتم بعد جفوف مدادها

قال أبو محمد: فالأول واهم مففل، والثاني فاسق خبيث، فلولا كثرة المصاحف بايدى الناس، لتشكك كثير من الناس في مثل هذا، اذا شاهدوه محن يظنون (١) به خيرا أو علماً، ولخني الخطأ والتعمد. فثل هذا تخوف عثمان رضى الله عنه، ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه.

<sup>(</sup>١) في الائسل • يظن ٢

وأما الأحرف السبعة ، فباقية كما كانت الى يوم القيامة ، مثبوتة فى القراآت المشهورة من المشرق الى المغرب ، ومن الجنوب الى الشمال ، فما بين ذلك . لأنها من الذكر المنزل الذى تكفل الله تعالى بحفظه ، وضمان الله تعالى لايخيس أصلا ، وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع .

ومن البرهان على كذب أهل الجهل وأهل الافك على عمان رضى الله عنه في هذاما \* ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ناابراهيم بن احمد البلخي نا الفريري نا البخاري نا أمية هو ابن بسطام (١) ـ نا يزبد بن زريع عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكه عن ابن الزبير قال : قلت لعمان : ﴿ وَالذَّيْنِ يَتُوفُونُ مَنْكُم وَيَذُرُونَ أَزُواجا ﴾ (قال قد ) (٢) نسختها الآية الاخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : ياابن أخي ٤ لا أغير شيئا (منه) (٢) من مكانه \* وبه الى البخاري نا موسى اسماعيل نا ابراهيم (٣) حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان : قدم على عمان بن عفان وكان يفازي أهل الشام ، في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفزع عنان الى حفصة أم المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصاري ، فأرسل عمان الى حفصة أم المؤمنين أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف ، مُ نردها اليك ، فأرسلت بهاحفصة الى عمان ، فأص زيد بن ثابت ، وعبدالله ابن الزبير ، وسميد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عمان الرهط القرشين (الثلاثة) (٢): اذا اختلفم فنسخوها في المصاحف ، وقال عمان الرهط القرشين (الثلاثة) (٢): اذا اختلفم فنسخوها في المصاحف ، وقال عمان الرهط القرشين (الثلاثة) (٢): اذا اختلفهم فنسخوها في المصاحف ، وقال عمان الرهط القرشين (الثلاثة) (٢): اذا اختلفهم فنسخوها في المصاحف ، وقال عمان الرهط القرشين (الثلاثة) (٢): اذا اختلفه

<sup>(</sup>١) في الاصل « هو ابن خالد » وهو خطأ صححناه من البخاري

<sup>(</sup>٢) الزيادة من البخارى (٢: ٢٩) طبعة السلطان عبد الحميد

<sup>(</sup>٣) في الأصل « ابراهيم بن شهاب » وهوخطأ

أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ، فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ، ففعلوا . حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف ، رد عنمان الصحف الى حفصة ، وأرسل الى كل أفق عصحف (١) مما نسخوا ، وأمر بما سواهمن القرآن في [كل] (٢) صحيفة أو مصحف أن يحرق. فهذان الخبران عن عمان ، اذا جمعا صححا قولنا وهو: أنه لم يحل شيئًا من القرآن عن مكانه الذي أنزله الله تعالى عليه ، وأنه احرق ماسوى ذلك مما وهم فيهواهم ، أو تعمد تبديله متعمد. \*نا عبد الله بن الربيع التميمي نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا أبوسعيد بن الأعرابي العزى ناسليان بن الأشعث نامحمد بن المثنى نا محمدبن جعفر ناشعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إنأمتي لاتطيق على ذلك ، ثم أتاه الثانية فذكر نحو هـذا ، حتى بلغ سبعة أحرف. فقال: أن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأواعليه فقد أصابوا . وبه \* الى سليمان بن الاشعث نا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم (٣) بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غـير مَا أَقْرُوهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْنِيهَا ، فَكُدْتَ أَنْ أَعْجِل عليه ، ثم أمهلته حنى انصرف ، ثم لففته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يارسول الله ، اني سمعت هذا يقرأ سورةالفرقانعلى غير ماأ قرأ تنيها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ ! فقرأ القراءة التي معمته يقرأ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هكذا أنزلت ،ثم قال لى: اقرأ!

<sup>(</sup>١) في الأصل «مصحفا» وصححناه من البخاري (٢) الزيادة من البخاري

<sup>(</sup>٣) في الأصل « الحسكم » وهو خطأ

خقرأت ، فقال : هكذا أنزلت .ثم قال عليه السلام : ان القرآن أنزل على سبمة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه .

قال أبو محمد: فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئا أخبررسول الشملى الله عليه وسلم أن أمته لا تطيق ذلك ، أنى عثمان فحمل الناس عليه فأطاقوه، ومن أجاز هذا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى قوله لله تعالى : إن أمته لا تطيق على ذلك ، ولم ينكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه السلام وقال هؤلاء المجرمون: إنهم يطيقون ذلك ، وقد أطاقوه ، فيالله ويا للمسلمين ? أليس هذا اعتراضا مجردا على الله عزوجل مع التكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم ? فهل الكفر إلاهذا ? نعوذ بالله العظيم أن يمر بأوهامنا ، فكيف أن نعتقده . وأيضا فإن الله تعالى آتانا تلك الاحرف فضيلة لنا ، فيقول من لا يحصل ما يقول : إن تلك الفضيلة بطلت ، فالبلية اذاً قد نزلت ، فيقول من لا يحصل ما يقول : إن تلك الفضيلة بطلت ، فالبلية اذاً قد نزلت ،

قال أبو محمد . ولقد وقفت على هذا مكى بن أبى طالب المقرى وحمه الله فرة سلك هذا السبيل الفاسدة ، فلما وقفته على مافيها رجع . ومرة قال بالحق فى ذلك كما نقول ، ومرة قال لى: ماكان من الأحرف السبعة موافقا لخط المصحف فهو باق ، وماكان منها مخالفا لخط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن البلية التى فررت منها فى رفع السبعة الأحرف ، باقية بحسبها ، فى إجازتك رفع حركة واحدة من حركات جميع الأحرف السبعة ، فكيف أكثر من ذلك ، فمن أين وجب أن يراعى خط المصحف ، وليس هو من تعليم رسول الله صلى الله علبه وسلم ، لا نه كان أميالا يقرأ ولايكتب ، واتباع عمل من دونه من غير توقيف منه عليه السلام لاحجة فيه ، ولايجب قبوله . فكيف وقد صحت القراءة من طريق أبى عمرو بن العلاء التميمي مسندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذ مدن لساحران ». وهو خلاف خط المصحف ، وما أنكرها مسلم قط.

فأضطرب وتلجلج

قال أبو محمد: وقد قال بعض من خالفنا في هذا: إن الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عربا ، يصعب على كل طائفة منهم القراءة بلغة غـيرهم ، فلذلك فسح لهم في القراءة على أحرف شتى ، وليس من بعدهم كذلك . فقلنا :كذب هؤلاء مرتين ، إحداها على الله تعالى ، والثانيـة على جميع الناس .كذبا مفضوحا جهاراً لايخنيءلي أحد، أماكذبهم علىالله عزوجل فاخبارهم بأن الله تعالى إنما جعله يقرأ على أحرف شتى ؛ لا جل صعوبة انتقال القبيلة الى لغة غيرها ، فن أخبرهم بهاعن الله تعالى أنه من أجل ذلك حكم بما صح أنه تعالى حكم به ، وهل يستجيز مثل هذا ذودين أو مسكة عقل ؟ وهل يعلم مراد الله تعالى فىذلك ، إلا بخبر وارد من عنده عز وجل ? اللهم عياذك من مثل هذا الترامي من حالق إلى المهالك 1 ومن أخبر عن مراد غيره بغير أنْ يطلعه ذلك المخبر عنه على مافى نفسه ، فهو كاذب بلا شك ، والكذب على الله تعالى أشد من الكذب على خلقه ، وأما كذبهم على الناس فبالمشاهدة يدرى كل أحـد أن صعوبة القراءة على الأعجمي المسلم ـ من النزكوالفرس والروم والنبط والقبط والبربر وإلديلم والأكراد وسائر قبائل العجم بلغة العرب التي بها نزل القرآن ، أشد مراما من صعوبة قراءة اليماني على لغة المضري والرابعي على لغة القرشي بلا شك ، وأن تعلم العربي للغة قبيــلة من العرب ، \_غير قبيلته\_أمكن وأسهل من تعلم الأعجمي للعربية بلاشك ، والأمر الآن أشد مما كان حينئذ أضعافا مضاعفة ، فالحاجة إلى بقاء الأحرف الآن ، أشد منها حينئذ، على قول هؤلاء المستسهلين للكذب، في عللهم التي يستخرجونها، نصراً لضلالهم ، ولتقليدهم من غلط غيير قاصد إلى خلاف الحق ؛ ولا تباعهم وله عالم قد حدروا عنها (١)، و نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. وبرهان كذبهم في دعواهم المذكورة : أنه لوكان ماقالوه حقاً ، لم يكن لاقتصار نزوله علي

<sup>(</sup>١)كذا بالاصل وهو غير ظاهر

سبعة أحرف معنى ، بل كان الحكم أن تطلق كل قبيلة على لفتها . وبرهان آخر على كذبهم فى ذلك أيضاً : أن المختلفين فى الخبر المذكور الذى أوردناه آنفاها أنهماقرآ سورة الفرقان بحرفين مختلفين ؛ كانا جميعا ابنى عم قرشبين من قريش البطاح ، من قبيلة واحدة ، جاران ساكنان فى مدينة واحدة ، وهى مكة ، لغتهماواحدة ، وها : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كمب ، وهشام بن حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كمب . يجتمعان جميعا فى كمب بن لؤى ، بين كل واحد منهما وبين كمب بن لؤى عانية آباء فقط . فظهر كذب من ادعى أن اختلاف الأحرف إنما كان لاختلاف لفات قبائل العرب ، وأبى ربك إلا أن يحق الحق ، ويبطل الباطل، ويظهر كذب الكاذب . ونعوذ بالله العظيم من الضلال : والعصبية للخطأ ويظهر كذب الكاذب . ونعوذ بالله العظيم من الضلال : والعصبية للخطأ عليها ، انما هى وعد ووعيد وحكم وخبر ، وزادوا من هذا التقسيم حتى بلغوا سبعة معان

قال ابو محمد: المقلدون كالغرق ، فأى شي وجدوه تعلقوا به قال أبو محمد: وكذب هذا القول أظهر من الشمس ، لا أن خبر أبي الذي ذكرنا ، وخبر عمر الذي أوردناه : . شاهدان بكذبه ، مخبران بأن الا حرف انحا هي اختلاف الفاظ القراءات ، لا تغاير معاني القرآن ، ولا يجوز أن يقال في هذه الاقسام التي ذكرنا: أيما حرف قرؤا عليه فقد اصابوا . وايضا فانهم ليسوا في تقسيمهم هذا ، بأولى من آخر اقتصر على مبادى الكلام الأول ، فعل القرآن ثلاثة أقسام فقط: خبرا وتقديرا وأمرا يشرع ، وجعل الوعد والوعيد تحت قسم الخبر . ولاهم ايضا بأولى من آخر ، قسم بالانواع التي تلى

أشخاص المعانى ، فجعل القرآن أقساما كثيرة اكثر من عشرة . فقال : فوض

وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد، والخبر عن الامم السالفة ، وخبر عما يأتى من القيامة والحساب، وذكر الله تعالى واسمائه ، وذكر الله تعالى واسمائه ، وذكر الله تعالى واسمائه ، وذكر النبوة ، ونحو هذا ، فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التي ذكروا هي في قراءة عمر ، كا هي في قراءة هشام بن حكيم ولا فرق . فهدا بيان زائد في كذب هذا التقسيم

قال ابو محمد: فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة ، صحت من طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه : « وجاءت سكرة الحق بالموت » . ومثل ماصح عن عمر رضى الله عنه ، من قراءته « صراط من أ نعمت عليهم غيير المغضوب عليهم وغير الله عنه ، من قراءته « صراط من أ نعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير العنالين» ومن أن ابن مسعود رضى الله عنه لم يعد المعوذتين من القرآن ، وأن أبيا رضى الله عنه كان يعد القنوت من القرآن ، ونحو هذا . قلنا : كل ذلك موقوف على من روى عنه شى " ، اليس شى " منه عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوف على من روى عنه شى " ، اليس شى " منه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ ، فقد البتة ، ونحن لاننكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطأ ، فقد هتفنا به هتفا . ولا حجة في ماروى عن أحد دونه عليه السلام ، ولم يكلفنا الله تمالى الطاعة له ، ولا أمر نا بالعمل به ، ولا تكفل بحفظه ، فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فن دونه ، من روى عن الصاحب والتابع ، ولا ممارضة لنا بشي " من ذلك وبالله تمالى التوفيق .

وانما تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى القرآن ، فهم الذين يلزمهم التخلص من هذه المذلة ، وأما نحن فلا . والحمد لله رب العالمين . إلا خبرا واحدا وهو الذى رويناه من طريق النخمى والشعبى ، كلاهما عن علقمة عن ابن مسعود وأبى الدرداء ، كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأهما : والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والأنثى

قال ابو محمد وهذا خبر صحیح مسند عن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال ابو محمد : إلا أنها قراءة منسوخة ، لا ن قراءة عاصم المشهورة المأ ثورة عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة ابن عامر مسندة الى أبى الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_: فيهما جميعا « وما خلق الذكر والانثى» فعي زيادة لايجوز تركها \* وما يونس بن عبدالله ابن مغيث القاضي قال نا يحيي بن مالك بن عابد الطرطوشي اخبر نا الحسن بن أحمد بن ابى خليفة نا ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوى نا ابراهيم بن ابى داود نا حفص بن عمر الحوضى نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن ابي قلابة عن انس بن مالك (١). قال: اختلفوا في القراءات على عهد عمان بن عفان ، حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان. فقال: عندى تكذبون به و مختلفون فیه ، فماتاً بی عنی کان اشد تکذیبا و اکثر لحنا ، یاصحابه محمد: اجتمعوا فاكتبوا للناس. قال: فكتبوا، قال: فحدثني أنهـم كانوا اذا ترادواً في آية ، قالوا : هــذه أقرأها رسول الله حملي الله عليه وســلم فلانا ، فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول : كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول: كذا وكذا فيكتبونها ، وقد تركوا لها مكاناً قال أبو محمد : فهذه صفة عمل عثمان رضي الله عنه ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في نسخ المصاحف ، وحرق ما أحرق منها مما غير عمداً وخطأ . ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لنا، وهم المالكيون، قد صح عن صاحبهما \* ناه المهلب بن ابى صفرة الاسدى التميمي قال نا ابن مناس نا ابن مسرور نا يحيى نا يونس بن عبد الاعلى نا ابن وهب حدثني مالك بن انس. قال: اقرأ عبدالله ا بن مسعود رجلا: « ان شجرة الزقوم طعام الاثيم » . فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم . فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر . قال ابن و هب: قلت لمالك :

<sup>(</sup>١) فى الأُصل زيادة (العامرى) ولم نعرف له وجها

أترى ان يقرأ كذلك ? قال نعم ! ارى ذلك واسعا . فقيل لمالك : افترى أن يقرأ عشل ما قرأ عمر بن الخطاب : فامضوا الى ذكر الله ? قال مالك : ذلك جائز . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزل القرآن على سبعة احرف ، فاقرأوا منه ماتيسر مثل تعلمون يعلمون . قال مالك : ولا ارى فى اختلافهم فى مثل هـذا بأسا ، ولقد كان الناس ولهم مصاحف ، والستة الذين أوصى اليهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف .

قال ابو محمد: فكيف يقولون في مثلهذا أيجيزون (١) القراءة هكذا ، فلعمرى لقد هلكوا وأهلكوا ، واطلقوا كل بائقة في القرآن ، أو يمنعون من هذا ، فيخالفون صاحبهم في اعظم الأشياء ، وهذا اسناد عنه في غاية الصحة ، وهو مما اخطأ فيه مالك مما لم يتدبره ، لكن قاصدا الى الخير . ولو أن امرأ ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه ، وقيام حجة الله تعالى عليه في ورود القرآن بخلاف هذا ، لكان كافرا ، و نعوذ بالله من الضلال قال ابو محمد : فبطل ماقالوه في الاجماع باوضح بيان . والحمد لله رب العالمين

# فصل

فيمن قال: مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع، وبسط الكلام فيما هو اجماع، وفيما ليس اجماعا

قال ابو محمد: قد ذكرنا قبل قسمى الاجماع الذى لااجماع فى العالم غيرها أصلا، وها: إما شى لا يكون مسلما من لا يمتقده ، كشهادة أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله ، والبراءة مر كل دين غير دين الاسلام ، وكجملة القرآن ، وكالصلوات الخس وصوم شهر رمضان ، فانه لا يشك مؤمن ولا

<sup>(</sup>١) في الاصل ﴿ لا يجيزون ﴾ وهوخطأ

كافر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس الى هذه الشهادة ، وحكم باسم الاســــلام وحكمه لمن أجايه اليها ، وحكم باسم الكفر وحكمه لمن لم يجبه اليها ، وأن أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا على هذا الى يومناهذا .ولا يشك مؤمن ولا كافر في انه عليه السلام صلى الصلوات الخس بكل من حضره خمس مرات كل يوم وليلة ، وصلاها النساء وأهل العذر في البيوت كذلك، وصلاها أهل كل حلة، واهـل كل قرية، وأهل كل محلة في كل مدينة فيها اســــلام ، في كل يوم مرن عهده عليه السلام الى يومنا هذا لايختلفون في ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من الجنابة والوضوء، ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه صلى الله عليه وسلم صام شهر رمضان الذي بين شوال وشــعبان في كل عام ، وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو امرأة معه ، وفي زمانه و بعده في كل مكان ، وفي كل عام الى يومنا هذا . ولا يشك مؤمن ولا كافر في انه عليه السلام حج الى مكة في ذي الحجة ، وحج معه من لا يحصى عددهم إلا خالقهم عز وجل ، ثم حج الناس الى يومناهذا كل عام الى مكة في ذي الحجة. وهكذا جملة القرآن، لايشك مؤمن ولاكافر في أنه عليه السلام آبى به وذكر أن الله تعالى أوحاه اليه ، وكذلك تحريم الأم والابنة والجدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ ، والخنزير والميتة ، وكثير سوى هـذا . فقطع كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف عليه وعلمه المسلمين ، وعلمه المسلمون جيلا جيلا في كل زمان وكل مكان قطعاً ، إلا من أفرط جهله ولم يبلغه ذلك ، من بدوى أو مجلوب من أرض الكفر، فلا يختلف احد في أنه اذا علمه فأجاب اليه فهو مسلم، وان لم يجب اليه فليس مسلماً ، وأن في بعض ماجرى هذا المجرى امورا حدث فيها خلاف بعد صحة الاجماع وتيقنه عليها ، كالخمر والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس وأى الن لايجاهد مع أمَّة الجور. وهذا يعذر لجهله وخطئه مالم تقم عليه

الحجة عنان قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. لقوله تعالى: « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ». الآية.

فان قيل: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزنى الزانى حين يزنى وهومؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن . فهلا أخرجتم بهذه الاشياء من الايمان كما أخرجتم من الايمان بوجود الحرج مما قضى عليــه السلام ، وترك تحـكيمه . قلنا : لا نه صلى الله عليه وسلم أنى بالزانى والسارق والشارب، فحكم فيهم بالحكم فى المسلمين لا بحكم الكافر فحرجوا بذلك من الكفر ، وبقى من لم يأت نص باخراجه عن الكفر على الكفر ، والخروج عن الايمان كما ورد فيه النص ، فهــذا أحد قسمي الاجماع. والثاني: شي يوقن بالنقل المتصل الثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وفعله جميع من بحضرته ، ومن كان مستضعفا أو غائبا بغير حضرته ، كفتح خيبر ، واعطائه اياها بعد قسمتها على المسلمين لليهود على أن يعملوها بأموالهم وانفسهم، ولهم نصف مايخرج منها من زرع أوتمر، على أن المسلمين يخرجونهم متى شاؤا ، وهكذا كل ماجاء هذا المحمى ، فهو اجماع مقطوع على صحته من كل مسلم علمه أو بلغه ، على أنه قد خالف في هذا بعد ذلك من وهم وأخطأ ، فعذر لجهله مالم تقم عليه الحجة ، وكما ذكر نا قبل ولا فرق. فلا اجماع في الاسلام إلا ماجاء هذا المجيُّ ، ومن ادعى اجماعاً فيما عدا ما ذكرنا فهو كاذب آفك مفتر على جميع المسلمين ، قائل عليهـم مالا علم له به . وقد قال تمالى: ﴿ وَلا تَقْفَ مَالْيُسَالُكُ بِهِ عَلَمْ ﴾ . وقال تعالى ذاما لقوم قالوا . « إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » . وقال تعالى . « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الآنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ». قال تعالى ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظُّن وَانَ الظُّن لَا يَعْنَى مِنَ الْحِقِّ شَيًّا ﴾ . فصح بنص كلام

الله تمالى \_ الذى لا يعرض عنه مسلم \_ أن الظن هو غير الحق ، واذ هو غير الحق، فهو باطل وكذب بلا شك ، إذ لا سبيل الى قسم ثالث . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث »

قال ابو محمد فهذا : هو الحق الذي لايحيل على من سممه ، ثم حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما تطلق به ألسنتها في دين الله تعالى ، ولم تفكر فيا تخبر به عن الله عزوجل ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن جيم المسلمين ، نصراً لتقليد من لا يغني عنهم من الله شيئا، من ابى حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، الذين قدبرأوا (١) اليهم عماهم عليه من التقليد ، فصار وااذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطئهم في خلافهم نص القرآن ، ونص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبلحوا وبلدوا و نطحت أظفارهم في الصفا الصلد ، أرسلوها ارسالا ، فقالوا : هذا اجماع . فاذا قيل لهم : كيف تقدمون على اضافة الاجماع الى من لم يرو عنه في ذلك كله ? أما تتقون الله ؟ قال اكابرهم: كل ماا نتشر في العلماء واشتهر بمن قالته طائفة منهم، ولم يأت على (٢) سائرهم خلاف له، فهو اجماع منهم . لا نهم أهل الفضل والدين ، والذين امر الله تعالى بطاعتهم ، فمن المحال أن يسمعوا ماينكرونه ولاينكرونه ، فصح أنهم راضون به . هذا كل ماموهوا به ، مالهم متعلق اصلا بغير هذا ، وهذا تمويه منهم ببراهين ظاهرة لا خفاء بها، فوردها ان شاء الله عز وجل وبه نستعين

قال أبو محمد: أول مأنساً لكم عنه ، أن نقول لكم: هذا لا تعلمون فيه خلافا ، أبحكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو تابع أو عالم بعدهم لم يبلغكم أم لا يمكن ذلك البتة ? فان قالوا عند ذلك: إن قال هذا القول عالم كان ذلك إجماعا ، وإن قاله غير عالم لم يكن ذلك إجماعا . قلنا لهم : قد نزلتم درجة ، وسؤالنا باق لذلك العالم بحسبه كما أور دناه سواء سواء . فان قالوا : بل يمكن

<sup>(</sup>۱) يقال برأوبري (۲) لعله «عن»

أن يكون في ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم. قلنا: فقد أقررتم بالـكذب، إذ قطعتم بأنه إجماع، وجوزتم معذلك أن يكون الخلاف فيه موجوداً . فان قالوا: بل لايمكن أن يكون فىذلك خلاف . قلنا : ومن أين لكم بأ نذلك المالم أحاط بجميع أقوال أهل الاسلام ? ونحن نبدأ لكم بالصحابة رضى الله عنهم . فنقول: بالضرورة ندرى يقينا لامرية فيه ، أنهم كانوا عشرات ألوف فقد غزا عليه السلام حنينا في اثني عشر ألف إنسان ، وغزاتبوك في أكثر من ذلك ، وحج حجة الوداع في أضعاف ذلك ، ووفد عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفود أسلموا وسألوه عن الدين ، وأقرأهمالقرآن ، وصلوا معه، كلهم يقع عليه اسم الصحبة ، ولقد تقصينا من روى عنه فتيا في مسألة واحدة فأكثر، فلم نجدهم إلا مائة وثلاثة وخمسين، بين رجل وامرأة فقط، مع شدة طلبنا في ذلك وتهممنا (١). وليس منهم مكثرون إلا سبعة فقط. وهم: عمر وابنه عبد الله . وعلى . وابن عباس . وابن مسعود . وأم المؤمنين عائشة . وزيد بن ثابث . والمتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط . يمكن أن يوجد فى فتياكل واحد منهم جزء صغير . فهؤلاء عشرون فقط . والباقون مقلون جداً. فيهم من لم يرو عنه إلافتيا في مسألة واحدة فقط ، ومنهم في مسألتين وأ كثرمن ذلك ، يجتمع من فتيا جميمهم جزء واحد ، هو إلى الصغر أقرب منه إلى الـكبر، أفترى سائرهم لم يفت قط ولامسألة ? ألا هـذا والله هو الكذب البحت والافك والبهت اثم ماقد نص الله تعالى في قرآنه من أن طُوائف من الجن أسلموا . قال : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنَّهُ اسْتُمْعُ نَفُرُ مِنَ الْجَنَّ فَقَالُوا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً »: وقال تعالى حاكيا عنهم أنهم قالوا : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » : وأنهم قالوا : « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فنأسلم فأولئك تحروا رشدا ».

<sup>(</sup>١) التهمم: الطلب ، يقال: ذهبت أنهممه أي أطلبه أو أنظر أين هو

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخبر بأن وفداً من الجن أتوه وأسلموا وبايموه وعلمهم القرآن . فصح أن منهم مسلمين صالحين راشـدين من خيار الصحابة . هـذا لاينكره مسلم ؛ ومن أنكره كفر وحل دمه .فيا هؤلاء ا هبكم جسرتم على دعوى العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة \_ وإن لم يبلغكم عنهم فيما ادعيتم إجماعهم عليه كلة \_ أتراكم يمكنكم الجسر(١) على دءوى إجماع اولئك الصحابة من الجن عـلى ماتدءون بظنكم الكاذب الاجماع عليه أنن أقدمكم على ذلك القاسطون من شياطين الجن فانقدتم للم ، لتضاء فن فضيحة كذبكم وليلوحن إفكه لكل صغير وكبير ، ولئن ودعكم عن ذلك رادع ليبطلن دهواكم للاجماع. وهذا لامخلص منه ، فانهم كسائر الصحابة ١٠٠ مورون منهيون مؤمنون موعودون متوعدون ٤ ولافرق. فان قالوا: إن شرائعهم غير شرائعنا قلنا: كذبتم، بل شرائعنا وشرائهم سواء، لتصديق الله تعالى لهم في قولهم: «وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون». والاسلام واحد إلاماجاء نصصحيح بأنهم خصوا به ، كما خص أيضاً طوائف من الناس كقريش بالامامة ، و بنى المطلب بالخمس من الحمس ، ونحو ذلك . ثم انقضى عصر الصحابة رضى الله عنهم وأنى عصر التابعين، فلؤا الأرض، بلاد خراسان وهي مدن عظيمة كثيرة، وقرى لا يحصيها إلا خالقها عز وجل، وكابل، وفارس، واصبهان، والاهواز، والجبال. وكرمان. وسحستان. ومكران. والسودان. والعراق. والموصل. والجزيرة. وديار ربيعة. وإرمينية . وأذربيجان . والحجاز . واليمن . والشام . ومصر . والجزائر . وإفريقية. وبلاد البربر. وارض الاندلس. ليس فيها قرية كبيرة إلا وفيها من يفتى ، ولا فيها مدينة إلاوفيها مفتون، فمن الجاهل القليل الحياء المدعى (١) كذا في الأصل ، ولم أجد هـذا المصدر بل ان مصدر (جسر) الجسور والجسارة

الاحكام فالصول الاحكام المستحام المعتام المعتام المعتام فالمعتام فالمعتام المعتام المع

إحصاء أقوال كل مفت فى جميع هذه البلاد ، مذ أفتوا الى ان ماتوا ؟ إنكل واحد يعلم ضرورة انه كذاب آفك ضعيف الدين ، قليل الحياء . فبطل دعوى الاجماع ، كما بطل كل محال مدعى ، إلا حيث ذكرنا قبل فقط .

فان قالوا: انما يقول المرء: هذا اجماع عندى فقط .قلنا: قوله هذا كلا قول ، لأن الاجماع عنده اذا لم يكن اجماعا عند غيره ، فن الباطل أن يكون الشي مجمعا عليه عليه معا . وايضا فان قوله : هذا اجماع عندى باطل لا نه منهى عن القطع بظنه ، فمنى قوله هذا انما هو أنه يظن انه اجملاع فقط . وقد مضى الكلام فى المنع من القطع بالظن . وقال تمالى : « ها أنتم و تقولون بافواهكم ماليس لكم به علم » الآية . وقال تمالى : « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم » .

وهذامالك يقول فى موطئه \_ اذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعى اذا كل المدعى عليه \_ثم قال: هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا فى بلد من البلدان

قال ابو محمد: وهذه عظیمة جدا ، وان القائلین بالمنع من رد الیمین اکثر من القائلین بردها و نا احمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك: لیس كل احد یعرف ان الیمین ترد ، ذكر هذا فی كتاب السرقة من المدونة.

وهذا الشافعي يقول في زكاة البقر: في الثلاثين تبيع ، وفي الاربهين مسنة ، لا أعلم فيه خلافا . وان الخلاف في ذلك عن جابر بن عبدالله ، وسعيد ابن المسيب ، وقتادة ، وعمال ابن الزبير بالمدينة ، ثم عن ابراهيم النخعي ، وعن ابى حنيفة ـ: لا شهر من أن يجهله من يتعاطى العلم . الى كثير لهم جدا من مثل هذا ، إلا من قال لا اعلم خلافا ، فقد صدق عن نفسه ، ولا ملامة عليه ، وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا ، فادعى عليه ، وانما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا ، فادعى

الاجماع ، إذ لم يعلم خلافا .

وقد ادعوا أن الاجماع على ان القصر في اقل من ستة وار بعين ميلا (غير) (١) صحيح . ويالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر في اقل من ذلك ، لا كثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر في ستة وار بعين ميلا ! ولو لم يكن لحؤلاء الجهال الذين لاعلم لهم باقوال الصحابة والتابعين ، إلا الروايات عن مالك بالقصر في ستةو ثلاثين ميلا ، وفي اربعين ميلا ، وفي اثنين واربعين ميلا ، وفي خسة واربعين ميلا ، ثم قوله : من تأول فافطر في ثلاثة اميال في رمضان لا يجاوزها فلا شي عليه الا القضاء فقط .

وادعوا الاجماع على أن دية اليهودى والنصراني نجب فيها ثاث دية المسلم لا أقل ، وهذا باطل . روينا عن الحسن البصرى بأصحطريق أن ديتهما كدية المجوسي عماعاتة دره . وادعوا الاجماع انه يقبل في القتل شاهدان ، وقد روينا عن الحسن البصرى بأصح طريق ، انه لايقبل في القتل الا اربعة كالزنا . ومثل هذا لهم كثير جدا . كدعواهم الاجماع على وجوب خس من الابل في الموضعة ، وغير ذلك كثير جدا . ولقد أخرجنا على ابي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل ، قال فيها كل واحد منهم بقول ، لا نعلم احدا من المسلمين قاله قبله ، فاعجبو الهذا !

فقالوا: انما نقول ذلك اذا انتشر القول في الناس فلم يحفظ عن أحدمن العلماء انكار ذلك ، فينئذ نقول: انه اجماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون على ماينكرون ، كما نقول في اصحاب مذهب الشافعي، واصحاب مذهب مالك ، واصحاب مذهب ابي حنيفة ، وان لم يرو لنا ذلك عن واحد منهم . وكما نقول ذلك في أهل البلاد التي غلبت عليها الشبه والروافض ، والاعتزال ومذهب الخوارج ، أومذهب مالك ، أو الشافعي أو ابي حنيفة ، وان لم يرو لنا ذلك

<sup>(</sup>١) لفظ «غير» سقط خطأ من الاصل

عن كل واحد من أهلها . قلنالهم : لم تخلصوا من هذا القول الذي هو حسبكم واحد منهم في كنانتكم وآخرها(١) إلاعلى كذبتين زائدتين على كذبكم في دعوى الاجماع ،كنتم في غنى عن احتفائهما (١) . احداها : قولكم إنكم تقولون ذلك اذا انتشر قول طائفة من الصحابة أو من بعدهم ، فقفوا ههنا 1 فمن ههنا نسألكم مرن اين علمتم بانتشار ذلك القول ? ومن اين قطعتم بانه لم يبق صاحب من الجن والانس إلا علمه ؟ ولا يفتى فى شرق الارض ولا غرمها عالم إلا وقد بلغه ذلك القول ? فهذه اعجوبة ثانية ، وسوءة من السوءات لايجيزها إلا ممخرق يريد يطبق عين الشمس نصراً لتقليده ؛ وتمشية لولقته (٣) المنحلة مما قريب ، ثم يندم حين لاتنفعه الندامة . والكذبة الأخرى قولكم : فلم ينكروها ? فحتى لوصح لكم أنهم كلهم علموها، فمن أبن قطمتم بانهم لم ينكروها ؟ وانهم رضوها ? وهذه طامة أخرى . ونحن نوجدكم أنهم قد علموا ماأنكروا ، وسكتوا عن انكاره لبعض الأمر . \* نا يحيي بن عبدالر حمن بن مسعود نا احمد ابن دحيم بن خليل نا ابراهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسحاق القاضي نا على بن عبد الله \_ هو ابن المديني \_ نا يعقوب بن ابراهيم بن سعد نا ابي عن محمد بن اسحاق نا الزهرى \_ محمد بن مسلم بن شهاب \_ عن عبيد الله بن عبد الله بن (١) كذا بالاصهل والتركيت قلق (٣) الاحتفاء الاهتمام والأكرام والعناية ، وهو يتعدى بالحرف ، واستعمله المؤلف متعديا بنفسه ، ولهشاهد من كلام عمر نقله في اللسان: «وفي حديث عمر فأنزل أويسا القرني فاحتفاه وأكرمه ». والاحتفاء أيضا أخذ البقل بالاظافير من الارض ، وكل شيء استؤصل فقد احتنى ومنه احفاء الشعر. قاله في اللسان. وكلام المؤلف محتمل المعنيين معنى الاهتمام ومعنى البحث عن الشيء واستئصاله (٣) ولق ( بفتح الواو واللام )ولقا وألقا (باسكان اللام) كذبواستمر في كذبه، فالولقة اذن الكذبة المستمرة

عتبة بن مسمود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان (١) أتيا عبد الله بن عباس فاخسرها يقوله في ابطال العِول (٢) وخلافه لممر بن الخطاب في ذلك ، قال فقال له زفر: فما منعك يان عباس ان تشير عليه مهذا الرأى ؟ قال: هبته . \* نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي ثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه . أن ابا أبوب الانصاري كان يصلى قبل خلافة عمر ركمتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفى عمر ركعهما ، قيل له: ماهذا ? قال: إن عمر كان يضرب الناس عليهما \* فا حمام نا ابن مفرج نا ابن الا عرابي فا الدبرى نا عبدالرزاق عن معمر أخبر بي هشام ابن عروة عن ابيه: ان يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، جاء عمر بن الخطاب بأمة سوداء كانت لحاطب ، فقال: إن العتاقة أدركت (٣) وقد اصابت فاحشة وقد احصنت ، فـدعاها عمر فسألها عن ذلك ، فقالت: نعم ! من مرعوش بدرهمین ، وهی حینئذ تذکر ذلك لاتری به بأسا ، فقال عمر : لعلی وعبد الرحمن وعثمان : أشيروا على . فقال على وعبد الرحمن: نرى أن نرجمها فقال عمر لعمان : أشر، قال : قد اشار عليك أخواك ، قال : عزمت عليك إلا اشرت على رأيك ، قال : فاني لاأرى الحد إلاعلى مو • علمه ، واراها تستهل به كأنها لاترى به بأسا . فقال عمر : صدقت والذي نفسي بيده ، ما الحد إلا عمن علمه فضرتها عمر مائة وغربها عاماً. \* وبه الى عبد الرزاق نا ابن جریج آخبرنی هشام بن عروة عن ابیه ان یحبی بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه ، قال : توفى عبد الرحمن بن حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام ، (١) في الاصل ﴿ زَفَرُ بِنَ مَزَاحِمٍ ﴾ وهو خطأً فان القصة معروفة لزفر بن

(۱) في الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خطأ فان القصة معروفة لزفر بن اوس ولم أجد ترجمة لمن يدعى « زفر بن مزاحم» (۲) في الاصل « القول » وهو خطأ وانظر التلخيص الحبير (۷۲۷) طبع الهند (۳) كذا بالا صل ولعله ادركتها او ادركت هذه

وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه ، فلم يرعه الا حبلها وكانت ثيبا ، فذهب الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فدقه فأرسل اليها عمر فسألها ، فقال : أحبلت ? فقالت : نعم ! من مرعوش بدر همين ، واذا هى تستهل به لا تكتمه ، فصادف عنده على بن ابى طالب ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وعثمان . فقال : اشيروا على ، وكان عثمان جالسا فاضطجع ، فقال على وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحد . فقال عمر : اشر على ياعثمان . قال : قد اشار عليك اخواك . قال : أشر على انت . قال عثمان : اراها تستهل به كأنها لا تعلمه ، ونيس الحد إلاعلى من علمه ، فأمر بها عمر فجلدت مائة وغربها . ثم قال لهثمان : صدقت ، والذى نفسى بيده ما الحد إلاعلى من علمه .

فهذا ابن عباس يخبر أنه منعته الهيبة من الانكار على عمر فيا يقطع ابن عباس أنه الحق ، ويدعو فيه الى المباهلة عند الحجر الأسود . وهذا أبو ايوب رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى الانكار على عمر ضربه على الصلاة بعد العصر، بُعيد ضربه، وهذا عمان سكت وقد رأى أمرا انكره في اشنع الاشياء واعظمها ، وهو دم حرام يسفك بغير واجب ، ثم سأله عمر فمادى على سكوته الى أن عزم عليه ، وقد يسكت المرء لا نه لم يلح له الحق ، أو يسكت موافقا ثم يبدو له وجه الحق ، أو رأى آخر بعد مدة فينكر ماكان يقول ويرجع عنه ، كما فعل على في بيع امهات الاولاد ، وفي التخيير (١) بعد موافقته لعمر على كلا الأمرين ، أو ينكر فلا يبلغنا انكاره ، ويبلغ غيرنا في اقصى المشرق واقصى المغرب ، أواقصى المين ، أو أقصى إرمينيه

وأما تنظيركم بأهل مذهب الشافعي ومالك وابى حنيفة، والبلاد التي ظهر فيها وغلب عليها قول ما ، فهذا أعظم حجة عليكم . لا أنه لا يختلف اثنان أن

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

جمهور القائلين بمذهب رجل ممن ذكرتم لم يخلوا قط من خلاف لصاحبهم فى المسألة والمسئلتين والمسائل، وكذلك لم تخل قط البلاد المذكورة من مخالف لمذهب اهلها، ولا أكثر من غلبة مذهب مالك على الأندلس وافريقية، وقد كان طوائف علماء مخالفون له جملة، قائلون بالحديث ، أو بمذهب الظاهر ، او بمذهب الشافعي ، هذاأمر مشاهد في كلوقت. ولا اكثر من غابة الاسلام على البلاد التي غلب عليها ولله الحمد ، وإن فيها مع ذلك يهود ونصارى وملحدين كثيراً جدا . فظهر فساد تنظيرهم عيانا ، وعاد ماموهوا به مبطلا لدعواهم، وثبت بهذا، حتى لو انتشر القول وعرف جميع العلماء، ان في الممكن أن يخالفه جمهورهم أو بعضهم. ثم هذا عمر قد جلد التي لم ير عليها الرجم لجهلها ، وهي محصنة مائة وغربها عاما، بحضرة على وعبد الرحمن وعمان، ولم ينكروا عليه ذلك. فانكان عندهم اجاعا فليقولوا به ، وليس من خصومنا الحاضرين أحــد يقول بهذا ، وان كان سكوتهم ليس موافقة ولا رضى ، فليتركوا هذا الأصل الفاسد المهلك في الدين لمن تعلق به ، ولا بد من احدها (١) من بالتلاعب بدين الله عز وجل ، وقد أريناهم سكوتهمرضي الله عنهم عما لايقولون به، فمن الجاهل المنكر لهذا ? حتى لو صبح لهم أنهم عرفوه، فكيف وهذا لايصح أبد الا بد على مابينا.

فان قال قائل: فاذ هو كما قاتم ، فن اين قطعتم بالخلاف فيه وان لم يبلغكم الموهلا انكرتم ذلك على انفسكم كما انكرتموه علينا اذ قلنا: انه اجماع وهلا انكرتم ذلك على انفسكم كما انكرتموه علينا اذ قلنا: انه اجماع وقلنا: نعم! فقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطعين. أحدها: أن الأصلمن الناس وجود الاختلاف في آرائهم ، لماقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبائعهم، والثانى: لأن الله تعالى بذلك قضى ، إذ يقول: ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ». فصح أن الأصل هو الاختلاف الذي أخبر تعالى رحم ربك ولذلك خلقهم ».

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل

أننا لا نزال عليه ، والذي له خلقنا ، الا من استثنى من الا قل. وبرهان ثالث : وهو الذي لا يسع أحداً خلافه ، وهو أن ماادعيتم فيه الاجماع بالظن الكاذب كم قدمنا ، لايخلوضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما اصلا . إما ان تدعوه فأمر موافق لنصالقرآن أو السنة الثابتة المسندة، فهذاأم لانبالي اتفق عليه ام اختلف فيه ، انما الفرض ان يؤخذ بالنص في ذلك ، سواء آجمع الناس أم اختلفوا ، ولامعنى حينئذ اللاحتجاج بدءوى الاجماع عليه، والحجة قائمة بالنص الوارد فيه ، فلا حاجة بنا الى القطع بالظن الكاذب في دعوى الاجماع البتة. و إما ان تدءوه في امر لايوافقه نص قرآن ، ولا سنة صحيحة مسندة ، بل هو مخالف لهما في عمومهما او ظاهرها، لتصحيره بدعواكم الكاذبة في أنه اجماع . فهذه كبيرة من الكبائر ، وقصد منكم الى رد اليقين بالظنون ، والى مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بدءوى كاذبة مفتراة ، وهذا لايحل. واذاكان هذا القسم ، فنحن نقطع حينئذ ونثبت أنه لابد من خلاف ثابت فيما ادعيتموه اجماعاً ٤ لا أن الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه صلى الله عليه وسلم من الاجماع على الباطل والضلال، لمخالفة القرآن وحكم رسولالله صلى الله عليه وسلم ، فانتم لم تقنعوا بان كذبتم على جميع الأمة ، حتى نسبتم اليهم الاجماع على الخطأ في مخالفة القرآن والسنة الثابتة ، وهذه من العظائم التي نموذ بالله العظيم من مثلها . وليس ههذا قسم ثالث أصلا ، لما قد أوردنا من البراهين على أنه لايمكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوصا في القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ، إما باسمها الأعم ، وإما باسمها الاخص

قال أبو محمد: واعلموا أن إقدام هؤ لاء القوم ، وجسره على معنى الاجماع ، حيث قد وجد الاختلاف ، أوحيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد وخد الاختلاف ، أوحيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد منانه قول خالفوا فيه الاجماع حقاً ، وماروى قط عن المعلم بدءوى الاجماع ، حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا مساحب ولا عن تابع القطع بدءوى الاجماع ، حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا

الكلام في دين الله تعالى مغالبة ومجاذبة ، وتحققا بالرياسة على مقلدهم ، وكنى بهذا فضيحة . وأيضاً قد تيقن إجماع المسلمين على أنه لا يحل لا حد أن يقطع بظنه مالا يقين فيه ، فهذا إجماع آخر . فقد خالفوا في هذه المسألة \* نااحمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج ناابراهيم بن احمد بن فراس نامجمد بن على بن زيد ناسعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن مسمر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . قال قال رجل لابن مسعود : أوصنى بكلمات جو امع . فقال له ابن مسعود : اعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وزل مع القرآن حيث زال ، ومن أناك بحق فاقبل منه ، وإن كان بعيداً بغيضاً ، ومن أناك بالباطل فاردده ، وإن كان قريباحبيباً

قال أبو محمد: هذه جوامع الحق ، اتباع القرآن وفيه اتباع بيان الرسول وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لاخير فيه ، وممن يجب بغضه وإبعاده ، وأن لايقلد خطأ فاضل ، وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه \* ناهمام بن احمدنا عبدالله بن محمد بن على الباجي نا عبد الله بن يونس المرادى نابق بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نامعاوية بن هشام ناسفيان \_ هو الثورى \_ عن جبلة عن عامر بن مطر . قال قال لى حذيفة فى كلام : فامسك بما أنت عليه اليوم، فانه الطريق الواضح ، كيف أنت ياعامر بن مطر ، اذا أخذ الناس طريقا والقرآن طريقا مع أيهما تكون ? قال عامر : فقلت له : مع القرآن ، أحيا مع القرآن وأموت. قال له حذيفة : فأنت إذاً أنت

قال أبو محمد: اللهم إنى أقول كما قال عامر: أكون والله مع القرآن أحيا متمسكا به ، وأموت إن شاء الله متمسكا به ، ولا أبالى بمن سلك غير طريق القرآن ، ولوأنهم جميع أهل الأرض غيرى

قال أبو محمد: وهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس ، واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس \* نا احمد بن محمد الطلمنكي ناابن مفرج نا احمد بن فراس نا

محدبن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبر نا مفيرة عن الشعبى عن عبيدة السلماني. أن عمر بن الخطاب وعليا أعتقا أمهات الأولاد والعبيدة (١) قال عبى فقضى بذلك عمر حتى أصيب ، ثم ولى عمان فقضى بذلك حتى أصيب، فلما وليت رأيت أن أرقهن

قال أبو محمد: هذا على بن أبى طالب رضى الله عنه ، لم يرحكم عمر تم حكم عان المشهر المنتشر الفاشى ، الذى وا فقهما هو عليه \_ إجماعا ، بل سارع إلى خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب فى خلافه ، ولممر الله إإن أقل من هذا بدرجات ليقطع هؤ لاء المحرومون بانه إجماع \* وبالسند المذكور قبل إلى سعيد ابن منصور نا عيسى بن يو نس بن أبى إسحاق السبيعى نا عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى إسحاق السبيعى عن الشعبى . قال:أحرم عقيل بن أبي طالب فى مورد تين (٢) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه ليس لا حد أن يعلمنا السنه . فقال له عمر : صدقت ا فهذا على وعقيل ، لم ينكر اخلاف الناس سنة يجب اتباعها ، بل السنة خلافه . فلا ينكر خلاف جمهور الناس للسنة \* وبه إلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء ابن أبى رباح . قال : قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولى ولا بقولك ، ولو مت أنا وأنت مااقتسموا ميراثنا على مانقول . قال ابن عباس : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الـكاذبين ، ما حكم فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الـكاذبين ، ما حكم فلن ها قالوا .

قال أبو محمد : فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه ، لا يلتفت إلى الناس ولا إلى مااشتهر عندهم ، وانتشر من الحكم بينهم ، إذا كان خلافا لحكم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) فى الاصل «عيينة » وهو خطأ (٢) كذافى الاصل ولم أعرف صوابه ولم أجد هذا الاثر بعد البحث

في مثله\_ذا يدعى من لايبالي بالكذب الاجماع \* وبه الى سعيد بن منصور فا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي زيد . انه سمع ابن عباس يقول في قول الله عز وجل : ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » قال ابن عباس: لم يؤمن بهذه الآية أكثر الناس، وإنى لآمر هذه أن تستأذن على \_ يعنى جارية له قال ابو محمد : وهذا كالذى قبله \* نايحيى بن عبد الرحيم ناأحمد بن دحيم نا ابراهيم بن حماد نااسهاعيل بن اسحاق نا على ابن المديني ناسفيان بن عينية نى مصمب بن عبد الله بن الزبير عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس . قال : أمر ليس في كتاب الله عز وجل ، ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وستجدونه في الناس كلهم \_: ميراث الآخت مع البنت . فهـذا ابن عباس لم بر الناس كلهم حجة على نفسه ، في أن يحكم بما لم يجد في القرآن ولا في السنة \* ناعبد الله بن يوسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب نااحمـد بن محمد نااحمد بن على نامسلم بن الحجاج ذا يحيى بن يحيى . قال : قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن عبيد بن جريج إنه قال لعبدالله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن ارأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من الصحابة (١) يصنعها . فقال : وماهن يا ابن جريج ? قال: رأيتك لاعمس من الآركان إلا اليمانيين ، ورأيتك تلبس النعال السبتية ، ورأيتك تصبغ بالصفرة ، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناساذا رأواالهلال ولم تهل (٢) أنت حتى يكونيوم التروية. فقال له ابن عمر : أما لاركان ،فانى لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين ، وأما النعال السبتية، فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعرويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن ألبسها (٣) ، وأما الصفرة فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أنأصبغ بها . وأما الاهلال فانى لمأر رسول

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم « أصحابك » (٢) في الاصل «تهلل»

<sup>(</sup>٣) في الاصل ( فيها » ( ألبسهما » وهو خطأ

الله صلى الله عايه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته .

قال ابو محمد : فهذا ابن عمر رضى الله عنه \_ بأصح إسناد اليه \_ لم ينكر مخالفته لجميع أصحابه ، فيما اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أنكر على ابن جريج إخباره بأن أصحابه يخالفونه . فصح أنه لم ير أصحابه كلهم قدوة فيما وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الحق الذي لا يسم أحداً القصد الى خلافه .

قال ابو محمد: ثم هذا أبو حنيفة يقول: ماجاء عن الله تعالى فعلى الرأس والمينين ، وماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة ، وماجاء عن الصحابة رضى الله عنهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم ، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال . فلم ينكر على نفسه مخالفة التابعين ، وإنحا لم يأخروج عن أقوال الصحابة توقيرا لهم فقط . وهذا مالك : منتى بالشفعة في النمار . ويقول \_ إثر فتياه به \_ : وإنه لشى ماسمعته ولا بلغنى أن حداً قاله . فهذا مالك لم ير القول عالم يسمع عن أحد قال به \_ : خلافا للاجماع ، كما يدعى هؤ لاء الذين لامعنى لهم . وهذا الشافعي يقول في رسالته المصرية : مالا يعلم فيه خلاف فليس إجماع نا حمام بن احمد ويحيي بن عبدالرحمن بن مسعود قال عباس بن اصبغ وقال يحيى نا احمد بن سعيد بن حزم، ثم اتفق عباس واحمد قالا جميعا نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ناعبد الله بن احمد بن حنبل قال محمت ابى يقول : مايدعى فيه الرجل الاجماع هوال كذب ، من ادعى الاجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ، مايدريه ? ولم ينتبه اليه . فليقل: لا فعلم فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ، مايدريه ? ولم ينتبه اليه . فليقل: لا فعلم الناس اختلفوا ، دعوى بشر المريسي والاصم ، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا ، أولم يبلغني ذلك

قال أبو محمد: صدق احمد ولله دره ، وبئس القدوة والميسرة (١) بشربن

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وهو غير مفهوم

عتاب المريسى ، وعبد الرحمن بن كيسان الأصم . واعمرى انهما لمن أول من هجم على هذه الدعوى ، وهما المرآن يرغب عن قولهما \* فايوسف بن عبدالله النمرى نا عبيد الله بن محمد نا الحسن بن سلمون نا عبد الله بن على بن الجارود نا اسحاق ابن منصور قال سمعت اسحاق بن ابراهيم \_ هو ابن راهويه \_ وقدذ كر اسحاق ابن منصور قال سمعت اسحاق بن ابراهيم \_ هو ابن راهويه \_ وقدذ كر له قول احمد بن حنبل في مسألة . فقال اسحاق : أجاد ، لقد ظننت أن أحداً لا يتابعني عليها . فهذا اسحاق لا ينكر القول بما يقع في تقديره أنه لا يتابعه أحد عليه ، اذ رأى الحق فيا قاله به من ذلك

قال ابو محمد: فهؤلاء الصحابة والتابعون ، ثم أبو حنيفة ومالك والشافعى واحمد واسحاق وداود . كلهم يوجب القول بما أداه اليه اجتهاده أنه الحق ، وإن لم يعلم قائلا به قبله ، فبمن تعلق هؤلاء القوم ليت شعرى! بل بالمريسى والا صم ، كما قال أحمد رحمه الله .

قال أبو محمد: ولئن كان ما اشتهر من قول طائفة من الصحابة أوالتا بعين ولم يعرف له خلاف \_ : إجماعاً. فما في الأرض أشد خلافاللاجماع ممن قلدوه ديمهم مالك والشافعي وأبي حنيفة. ولقد أخر جنا لهم مئين من المسائل ليس مهامسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبل الذي قاله من هؤلاء الثلاثة. فبئس ماوسموا به من قلدوه ديمهم. وقد ذكر محمد بن جرير الطبرى أنه وجد للشافعي أربعائة مسألة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرفا حرفا في أقوال ابن أبي ليلي وسفيان والأوزاعي وزفر وابي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وأشهب وابن الماجشون والمزنى وأبي ثور واحمدواسحاق وداود و محمد بن جرير ، ما منهم أحد إلا وقد صحت عنه اقوال في الفتيا وداود و محمد من العلماء قالما قبل ذلك القائل ممن سمينا. واكثر ذلك فيا لاشك في انتشاره واشتهاره .

ثم ليعلموا أن كل فتياجاءت عن تابع لم يرو عن صاحب في تلك المسألة

قول ، فان ذلك التابع قال فيها بقول ، ولا يعرف أن أحدا قاله، فالتابعون على هـذا القول الخبيث مخالفون للاجماع ، كلهم او أكثرهم. ومخالف الاجماع عند هؤلاء الجهال كافر ، فالتابعون على قولهم كفار. ونعوذ بالله العظيم من كل قول أدى إلى هذا

واعلموا أن الذي يدتي ويقطع بدعوى الاجماع فى مثل هذا فانه من اجهل الناس باقوال الناس واختلافهم . وحسبنا الله و نعم الوكيل . فظهر كذب من ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع . وبالله تعالى التوفيق

وأعجب شي في الدنيا أنهم يدعون في مثل هذا انه اجماع ، ثم يأتون إلى الاجماع الصحيح المقطوع به المتيقن و فيخالفونه جهارا، وهو: انه لاسك عند أحد من أهل العلم انه لم يكن قط في عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد اتى إلى قول صاحب الكبر منه و فاخذ به كله ، ورد لقوله نصوص القرآن وكلام رسول الله صلى الشعليه وسلم، وجمل يحتال لنصره بكل ماامكنه من حق أو باطل أو مناقضة. ثم لاشك عند أحد من أهل العلم في أنه لم يكن قط في عصر التابعين أحداً في إلى قول تابعاً كبر منه وأو إلى قول صاحب فاخذ به كله وكان أنه لم يكن في القرن الثالث ذكر نا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العلم في أنه لم يكن في القرن الثالث احد أتى إلى قول تابع أو قول صاحب فاخذ به كله و فهذا الاجماع المقطوع به المتيقن، في ثلاثة أعصار متصلة ، ثم هى الاعصار المحمودة ، قدخالفها المقلدون به المتيقن، في ثلاثة أعصار متصلة ، ثم هى الاجماع الصحيح ، فلهذا فاعجبوا فقط ، وهو عمل محدث بيقين ، مخالف للاجماع الصحيح ، فلهذا فاعجبوا فهو مكان المجبحة ، أن يخالفوا الاجماع المتيقن جهارا وثم يدعون الأجماع حيث لا إجماع ، ونعوذ بالله العظيم من الضلال

## فصل

فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم، لا يعد خلافا وان قول من سواه فيما خالفهم فيه اجماع

قال ابو محمد . ذهب محمد بن جرير الطبرى (الى) (١) أن خلاف الواحدلا يعد خلافا ٤ وحكى ابو بكر احمد بنء لل الرازى الحننى : أن ابا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضى الحنينى فسيخ الحمكم بتوريث بيت المال مافضل عن ذوى السهام . وقال : ان زيد بن ثابت لا يعد خلافا على ابى بكر وعمر وعمان وعلى رضى الله عنهم

قال ابو محمد: فيقال لهم: ما معنى قولكم لا يعد خلافا ؟ أتنفون وجود خلافه ؟ فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان ،أم تقولون: انالله تعالى امركم ان لا تسموه خلافا ؟ او رسوله صلى الله عليه وسلم امركم بذلك ? فهذه شرمن الا ولى الأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم .أم تقولون: انقليل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط فى المسلمين إما لفسقه واما لجمله بحيث لا يكون وجود قوله إلا كمدمه ، فني هذا مافيه ، إذ ينزلون زيدبن أبت أوابن عباس ، او غيرهما من التابعين الا تمة هذه المنزلة ، ولمسرى إن من الزل عالما \_ من الصحابة رضى الله عنهم او من التابعين او من أثمة المسلمين \_ هذه المنزلة لا حق بهذة الصفة وأولى بها ، ولا يخرج قولكم من احدى هذه الثلاث قبائح ، إذ لارابع لها .

قان قالوا: انما قلنا: إنه خطأ وشذوذ.قلنا: قد قدمنا ان كلمن خالف أحداً فقد شذ عنه ، وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق ، فوجب أن كل

<sup>(</sup>١) لفظ «الى» سقط من الاصل خطأ

خطأ فهو شـذوذ عن الحق ، وكل شذوذ عن الحق فهو خطأ ، وليس كل خطأ خلافا للاجهاع ، ولا كل حق اجهاعا ، واعما خلافا للاجهاع ، ولا كل حق اجهاعا ، واعما نكلمكم ههنا في قولكم : ليس خلافا ، ولكون ما عداه اجهاعا . فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها والحمد لله رب العالمين

قال ابو محمد: ووجدناهم احتجوا برواية لاتصح: «عليكم بالسواد الأعظم» ووجدناها من طريق محمد بر عبد السلام الخشني عن المسيب بن واضح عن المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم . قال : لا يجتمع امة محمد على ضلالة ابداً ، وعليكم بالسواد الأعظم فانه من شد الى النار

قال ابو محمد: المسيب بن واضح منكر الحديث لا يحتجبه عروى المنكرات منها: انه اسند الى النبى صلى الله عليه وسلم: من ضرب اباه فاقتلوه . وهذا لا يعرف، ولوصح الحبر المذكور الكان معناه : من شذ عن الحق، لا يجوز غير ذلك و بما \* ناه احمد بن عمر بن السر العذرى ناعبد الله بن الحسين نا عقال نا ابراهيم بن محمد الدينورى نامحمد بن احمد بن الجهم نا ابو قلابة نا وهب بن جرير بن عازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابرين سمرة قال خطبنا عمر بر الحطاب فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال : من أحب منكم بحبوحة الجنة يلتزم الجماعة ، فان الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد انا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب اخبرى ابراهيم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا يونس بن احمد بن شعيب اخبرى ابراهيم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا يونس بن الحساب المي المؤمنين على باب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامى فيكم فقال : ياأيها الناس، أكرموا أصحابى ثم الذين يلومهم ثم الذين يلومهم عثم يفشو الكذب ،حتى ان الرجل ليحلف قبل أن

يستحلف ، ويشهد قبل أن يستشهد ، فن سره أن ينال بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ، فإن يد الله تمالى فوق الجماعة ، لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان مُالْهِما، أَلَا ان الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو المؤمن \* وبه الى احمــد بن شعيب نا الربيع بن سليمان نا اسحاق بن بكر عرب يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . قال : ان عمر بن الخطاب لما قدم الشام قام فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم . فقال: أكرموا اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلومهم، ثم يظهر الكذب فيحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهدو لا يستشهد فن أراد بحبحة (١) الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الا ثنين أبعد \* وبه الى احمــد بن شعيب نا اسحاق بن ابراهيم ــ هو ابن راهويه ــ نا جرير \_ هو ابن عبد الحيد \_ عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية . فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: أحسنو الى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب فيحلف الرجل فلا(٢) يستحلف ، ويشهد ولا يستشهد ، فن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة . فان الشيطان مع الفذه وهو من الاثنين أ بعد \* وبه الى احمد بنشميب نا اسحاق بن ابراهيم ـ هو ابن راهويه ـ نا جرير ـ هو ابن عبد الحميد\_عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال :خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية ، فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال:أحسنواالى اصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى أن الرجل ليحلف على اليمين قبل أن يستحلف ، ويشهد على الشهادة قبل ان يستشهد عليها ، فمن اراد منكم ان ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، كان (١) في المخصص ( • : ١١٧ ) بحبوحة الدار سعبها من المحبحة وهي الاتساع (٢) كذا في الاصل والاحسن أن يكون بالواوكا في الرواية التي مضت

الجكاء فالصفل المحكام ٢٣

الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، لايخلون رجل بامرأة ، فان ثالثهما الشيطان ،ألا من كان منكم تسوؤه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن قال ابو عمد: هذا الخبر لم يخرجه أحد بمن اشترط الصحيح (۱) ولكنا نتكلم فيه على علاته، فنقول وبالله تعالى نتأيد: انه ان صحفان ماذكر فيه من الجماعة انما هى بلا شك جماعة الحق ، ونو لم يكونوا إلا ثلاثه من الناس ، وقد السلمت خديجة رضى الله عنها ام المؤمنين وسائر الناس كفار ، فكانت على الحق وسائر الهل الأرض على الباطل ، وقد الله عنهم ، فكانو بلا شك هم الجماعة ، وجميع اهل الارض على الباطل ، وقد نبى و رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده ، فكان على الحق واحدا ، وجميع اهل الارض على الباطل والضلال ، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم او قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم او قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم ان زيد ابن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة امة وحده

قال ابو محمد: وذلك لأن زيدا آمن بالله تعالى وحده و وجيع اهل الارض على ضلالة . وقد صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال: ان هذا الدين بدأ غريبا وسيمود غريبا فطوبى للغرباء قيل: ومن هم يارسول الله . قال : النزاع من القبائل. وقال عليه السلام: إن (٢) الساعة لا تقوم إلا على من لا خير فيهم \* نا عبد الله بن يوسف نا أحمد ابن فتح نا عبد الله بن يوسف نا أحمد ابن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن محمد نا احمد بن عمل نا مسلم بن الحجاج نا مجمد بن عباد وابن ابى عمر كلاهما عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد ابن كيسان عن ابى حازم عن ابى هريرة قال (قال) (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم : بدأ الاسلام غريبا وسيمود كما بدأ غريبا فطوبى للفرباء \* وبه الى مسلم وسلم : بدأ الاسلام غريبا وسيمود كما بدأ غريبا فطوبى للفرباء \* وبه الى مسلم

<sup>(</sup>۱) الاسانيد التي رواها به المؤلف كلها صحيحة رواتها ثقات . وذكر ابن حجر في التلخيص (۲) في الأصل حجر في التلخيص (۲) في الأصل لا ن م (۳) الزيادة من صحيح مسلم

فا الفضل بن سهل نا شبابة بن سوار فا عاصم \_ هو ابن محمد العمرى \_ عن ابيه عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم . قال: ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ \* فا احمد بن محمد بن الجسور فا محمد بن ابى دُليم اخبر فا ابن وضاح اخبر فا ابو بكر بن ابى شيبة فا حقص بن غياث عن الاعمش عن أبى اسحاق السبيعى عن ابى الاحوص عن عبد الله بن مسعود . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطو بى للفرباء ، قيل: ومن الفرباء قال: النراع من القبائل \* وبالسند المتقدم الى مسلم فا عبد بن حميد اخبر فا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن الس بن مالك . عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة على احد يقول لا إله الله (١) .

وقال الله عز وجل \_ وذكر اهل الحق \_ فقال : « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » . وقال تعالى : « واكن اكثر الناس لايعلمون » فى سورة يوسف. وقال تعالى: « وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك » الآية. وقال تعالى : « وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » . وكلام الله تعالى حق ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ، والحق لا يتعارض .

وهذه النصوص التي أوردناها هي قرآن منزل؛ أو أثر في غاية الصحة منقول نقل التواتر ، وكلاها في غاية البيان. فالأقل في الدين هم أهل الحق، وإن أكثر الناس على ضلال وعلى جهل، وإن الواحد قد يكون هو المصيب، وجميع الناس هم على باطل. لا يحتمل هذه النصوص شيئا غير هذا البتة فلو صحت تلك الآثار التي قدمنا، لوجب ضرورة أنها ليست في الدين لكن في شيئ آخر، وبالضرورة ندرى أنها ليست على عمومها، لأين انفراد الرجل وحده في بيته غير منكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله وحده في بيته غير منكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله وحده في بيته غير منكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله وحده في بيته غير منكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أباذر يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده .

وبرهان كاف قاطع لكل من له أقل فهم في انه عليه السلام لم يرد قط بالجماعة المذكورة كثرة العدد، لا يشك في ذلك. لا ن النصاري جماعة ، واليهود جماعة ، والمجوس وعباد النار جماعة ،أفترونه عليه السلام أراد هذه الجماعات؛ حاشا لله من هذا . فان قالوا : انما أراد جميع المسلمين . قلنا : فان المنتمين الى الاسلام فرق ، فالخوارج جماعة ، والرُّوافض جماعة ، والمرجئة جماعة ، والمعتزلة جماعة ، أفترونه عليه السلام أراد شيئًا من هذه الجماعات ? حاشا له من ذلك . فإن قالوا : انما أراد أهل السنة . قلنا : أهل السنة فرق ، فالحنيفية جماعة ، والمالكية جماعة ، والشافعية جماعة ، والحنبلية جماعة ، واصحاب الحديث الذين لا يتعدُّونه جماعة. فأى هذه الجماعات أراد عليه السلام ؛ وليس بعضها أولى بصحة الدعوى من بعض ، فصح يقينا قطعا كما أن الشمس طالعة من مشرقها أنه عليه السلام لم يرد قط إلا جماعة أهل الحق ، وهم المتبعون للقرآن ، ولما صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه للقرآن بقوله وفعله . وهذه هي طريق جميم الصحابة رضي الله عنهم ، وخيار التابعين ومن بعدهم ، حتى حدث التقليد المهلك ، فاذاً (١) لا شك في كل هذا . وقد بينا أن أس. عليه السلام بلزوم الجماعة ، انما أراد يقيناجماعة أهـل الحق ، وان كانوا أقل من أهل الباطل بلا شك ، لم يرد كثرة العدد قط

فلنتكلم بعون الله تعالى وقوته على مافى تلك الآثار، من أن الشيطان مع الفذأو الواحد، وهو من الاثنين ابعد. وقد اوضحنا بمالا اشكال فيه، أنه عليه السلام لم يرد بذلك الدين، بما اوردنا آنفا من النصوص، وببرهان آخر، وهوقوله: وهو من الاثنين ابعد، فلو أراد الدين، لكان المنفرد بقوله صاحباً (٢) للشيطان، فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان، فعاد الباطل صاحباً (٢) للشيطان، فعاد الباطل

<sup>(</sup>١) في الأصل « فاذ » (٢) في الأصل « بقولة ماصاحباً »

حقاً مدخول انسان فيه ، وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين ، الباطل باطل ، وإن دخل فيه آلاف آلاف . فصح بلا شك انه لم يرد الدين ، ولا عموم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا شك ، فاذ ذلك كذلك ، فلا يجوز أن ينسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه أراد حال كذا ، إلا بنص صحيح عنه بذلك ، وإلا فالناسب اليه عليه السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخبر عليه السلام : أنه من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار ، فاذ الأمركما قلنا يقيناً ، فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم النهى أن يسافر المراج وحده ، وفى تلك الاخبار أنفسها : لا ينفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالثهما . فنحن على يقين من أنه ههنانهى عن الوحدة ، وأن الشيطان ههنا مع الواحد ، فان كانا اثنين فقد خرجا عن ينفرد رجل مع المرأة فان الشيطان التعلق بتلك الآثار فيا ذهب اليه مر فيها ، أن خلاف الواحد لا يعد خلافاً .

واعلموا انه لا يمكن البتة ، الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين ، أن يحتجوا بشى من ذلك الا ثر ، لا ن خلاف الواحد عندهم خلاف ، إلامن شذ منهم عن مذاهب اصحابه . وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، مئين من المسائل ، انفرد كل واحد منهم بقوله فيها عن أن يعرف أحد قبله قال مذلك القول .

وبرهان ضرورى أيضا ، وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن النبى صلى الله عليه وسلم ، لعلمنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا ، لا أن اليهود والنصارى والحجوس والملحدين ، ثم الرافضة والمعتزلة والمرجئة والخوارج ، جاعات عظيمة . فالشيطان بعيد عنهم ومجانب لهم ، لا تهم أكثر من واحد . ويأ بى الله تعالى هـذا ، وتالله ماعش الشيطان ولا بحبوحته الآ فيهم ا وبلا شك ان أهـل الباطل كلا كثروا فان الشيطان أقوى فيهم منه مع المنفرد \*

فا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى فا محمد بن المثنى نا مؤمل بن اسماعيل البصرى نا سفيان الثورى عن عبد الملك بن أبجر عن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن عمرو بن العاصى . قال : دبع السودان من لا يلبس الثياب ، أكثر من جميع الناس . فصح بكل هذا \_ يقينا لا مجال للشك فيه \_ انه لم يرد قط بذلك الدين ، وبالله تعالى التوفيق .

وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم ، أننى فى تلك الأخبار على أصحابه ، وعلى قرن التابعين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عليهم فهم الجماعة التي لاينبغى أن تخالف ، وكل من خالفهم فهو أهل الباطل ، ولو كانوا أهل الارض . وتلك القرون الثلاثة هى التي لم تقلد أحدا ، وانما كانوا يطلبون القرآن والسنن فنحن معهم ، والحمد لله رب العالمين . وكل من قلد انساناً بعينه ، فقد خالف الجماعة . والحمد لله رب العالمين

قال ابو محمد: وقد شغب بعضهم بأن قال: لما اجمع نظراً هذا الواحد، وعلمنا أنهم مؤمنون يقينا بالجملة ، وانهم من الأمة بلا شك ، ولم نقطع على هذا الواحد المخالف لهم بأنه من الأمة ، كان واجبا علينا اتباع من نوقن انهم من الأمة ، دون من لانوقن انه منها

قال ابو محمد: وهذا خطأ ، لا أن الله تمالى أم نا عند التنازع بالرد إلى القرآن والسنة ، بقوله تمالى : « فان تنازعتم فى شى فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة والعيان ، ولم يقل تمالى فردوه إلى الأكثر ، ولا إلى من لم يخالفهم إلا واحد ، فصار من رد إلى غير القرآن والسنة ، عاصيا لله عز وجل ، مخالفا لأمره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى الحكم ، كالذى لكل واحد من مخالفيه ولا فرق

قال ابو محمد: واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق ابن وهب اخبرنى ابوفهد (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتبع الأقلون من العلماء الأكثرين قال أبو محمد: وهذا مرسل لاخير فيه ، وباطل بلا شك . أول ذلك أنه عال ، وهو عليه السلام لاياً مر بالمحال ، لا نه لا يمكن أن يتبع الأقل الأكثر إلا بعد امكان عد جميعهم ، وقد بينا أن عد جميعهم لا يمكن البتة بوجه من الوجوه ، ولا يقدر عليه إلا الخالق وحده لاشريك له .

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضى الله عنهم ، قد أصفقوا (٢) اثر موت النبى صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتل أهل الردة ، ولا ينفذ بعث أسامة بن زيد ،وخالفهم أبو بكر وحده ، فكان هو المحق ، وكانوا على الخطأ . فان قالوا : قد رجعوا إلى قوله . قلنا : نعم ! وهذه حجتنا ، انما سألنا كم عن الحال قبل أن يرجعوا إلى قول أبى بكر فى ذلك ،

وقد شغب بعضهم بما روى من أن الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة ركب. قلنا : إنما هذا في نصالخبر نفسه في السفر فقط ، وإلا فالمصلى النافلة وحده على قولكم شيطان ، ومصلى الفريضة مع آخر شيطانان ، وفي هذا مافيه ، نعوذ بالله العظيم من البلاء

ثم نسألكم هل ذلك الواحد عندكم مخالف للاجماع أملا ? فان قالوا : نعم ا قلنا لهم : ومخالف الاجماع عندكم كافر ، فن قولهم : نعم ا قلنا لهم : فعلى هذا فابن عباس كافر ، وزيدبن ثابت عندكم كافر ، إذ أقررتم بأنهما خالفا الاجماع ، ويالله ، إذمن نسب ذلك اليهما فهو والله أحق منهما ، بل هما المؤمنان الفاضلان رضى الله عنهما ، وإن أبوا من تكفير من خالف هذا النوع من الاجماع ، تناقضوا وظهر فساد قولهم ، وبالله تعالى التوفيق

قال أبو محمد: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الهمداني نا ابراهيم بن أحمد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل (٣) أصفقوا على الأمر: اجتمعوا عليه

البلخى (حدثنا) (١) الفربرى نا البخارى نا عيد العزيز بن عبد الله نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن الاعرج عن أبى هريرة فى حديث (٢) . قال : ان الناس يقولون: أكثر ابو هريرة ، ولولا آيتان فى كتاب الله تعالى ماحد ثت حديثا ، ثم يتلو : « ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى » إلى قوله «الرحيم» . إن اخواننامن المهاجرين كان يشغلهم الصفق فى الأسواق (٣)، وإن اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل فى أموالهم ، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ، ويحضر مالا يحضرون ويحفظ مالا يحفرون ويحفظ مالا يحفرون ويحفظ مالا يحفرون و

قال أبو محمد: فني هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ماليس عند الجماعة ، واذا كان عنده من السنة ماليس عند غيره ، فهو المصيب في فتياه بهذا دون غيره

قال أبو محمد: وبالعيان ندرى أن المسلمين أقل من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماأنتم في الأم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في الاسود . وذكر عليه السلام: أن بعث النار من كل الف، تسعمائة وتسعة وتسعون، وواحد إلى الجنة. ثم بالمشاهدة ندرى أن الصالحين والعلماء، أقل من الطالحين (٤) والجهال، والسلام هذين الصنفين هم الاكثر والجمهور، وبالمشاهدة ندرى أن الزكى من العلماء هو أقل منهم، بخلاف قول المخالف، وقد فر كرنا في باب ابطال التقليد قول ابن مسعود: لا يقول أحدكم أنا مع الناس. وذكرنا قبل هذا قول حذيفه: كيف أنت اذا سلك القرآن طريقا، وسلك

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة ضرورية لا نن ابراهيم بن احمد هو أحد رواة الصحيح عن محمد بن يوسف بن مطر الفربری (۲) لفظ «فی حدیث» لیس فی البخاری ولا تروم له ، انظر فتح الباری (۱: ۱۵۳) (۳) فی البخاری: «بالا سواق» (٤) فی الاصل « الصالحین»

الناس طريقا آخر ?. وبينا قبل وبعد أن الغرض انما هو اتباع القرآن ، وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانه لامعنى لقول أحد دون ذلك كثر القائلون به أو قلوا ، وهذا باب ينبغى أن يتتى فقد عظم الضلال به ، وكثر الهالكون فيه ، و فعوذ بالله العظيم من البلاء

قال أبو محمد: وكلامنا هـذاكله تطوع منا ، وإلا فلو اكتفينا من كل ذلك بما نذكره الآن إن شاء الله تعالى . وهو أن نقول لهم: إن كل من ادعى فى أى قولة كانت \_ لانحاشى قولة من الأقوال \_ أن العلماء كلهم أجمعوا عليها إلا واحداً خالفهم فقط ، أو إلا اثنين أو إلا ثلاثة ،أو أى عدد ذكروا : فانه كذاب مفتر آفك قليل الحياء ، لا نه لاسبيل بوجه من الوجوه إلى معرفة ذلك يقينا ، ولا إلى القطع به اصلا ، لما قدمنا من تعذر إحصاء عدد المفتين من المسلمين . فوضح أن هذه مسئلة فارغة ، لاوجه للاشتغال بها ، أو كثرة من ضل بها

## فصل

في قول من قال :قول الأكثر هو الاجماع ولا يعتد بقول الأقل

قال أبو محمد: في الباب الذي قبل هذا نقض هذه المقالة. وفيه ذكر فا كلما يمكن أن يشغبوا به ، فأغنى عن اعادته . إلا أن هؤلاء سؤالا زائداً . وهو أن نقول لهم: قلتم المحال ، واتيتم في دينكم الباطل الذي لا يمكن وجوده ، وذلك أنه لاسبيل إلى توفية حكمهم هذا حقه ، إلا باحصاء عدد جميع من تكلم في تلك المسئلة ، من صاحب وتابع فن بعده ، ثم يعرف الاكثر ولو بواحد . وهذا مع أنه محال فهو حمق ، وقوله بلا برهان . وأيضا في الفرق بينكم و بين من قال: قول الطائفة التي هي أفضل وأشهر في العلم في العلم الفرق بينكم و بين من قال: قول الطائفة التي هي أفضل وأشهر في العلم

أولى ، وإن كانوا أقل عدداً? فحصل التمارض و بطل القولان ، لامهما بلا دليل وبالله تعالى التوفيق

## فصل

## في إبطال قول من قال: الاجماع هو إجماع أهل المدينة

قال أبو محمد: هذا قول طمج به الماليكون قديما وحديثاة وهو في عاية الفساد، واحتجوا في ذلك بأخبار منها صحاح، ادعوا فيها انها تدل على أن المدينة أفضل البلاد، ومنها مكذوب موضوع من رواية محمد بن الحسن بن زبالة (۱) وغيره، ليس هذا مكان ذكرها. لا ناكلامنا في هذا الكتاب، إنما هو على الأصول الجامعة لقضايا الأحكام، لا لبيان أفضل البلاد، وقد تقصينا تلك الاخبار في كتابنا المعروف بالايصال في آخر كتاب الحج منه، وتكلمنا على بيان سقوط ما سقط منها، ووجه ما صح منها بغاية البيان، والحدلة رب العالمين.

ويجمع ذلك أنهم قالوا: المدينة مهبط الوحى ، ودار الهجرة ، ومجتمع الصحابة ، ومحل سكنى النبى صلى الله عليه وسلم ، وأحكامها (٢) فأهلها أعلم بذلك من سواهم ، وهم شهداء آخر العمل من النبى صلى الله عليه وسلم ، وعرفوا ما فسخ ومالم ينسخ

نم اختلفوا . فقالت طائفة منهم: انما اجماعهم اجماع وحجة ، فيما كان من جهة النقل فقط . وقالت طائفة منهم: اجماعهم اجماع وحجة ، من جهة النقل كان أومن جهة الاجتهاد ، لا نهم أعلم بالنصوص التي منها يستنبط وعليها يقاس ، فاذ هم أعلم بذلك فاستنباطهم وقياسهم أصح من قياس غيرهم واستنباط

<sup>(</sup>۱) بفتح الزای (۲) کذا

غيرهم. وقالوا: من المحال أن يخنى حكم النبى صلى الله عليه وسلم على الأكثرة وهم الذين بقوا بالمدينة ، ويعرفه الأقل ، وهم الخارجون عرب المدينة ، مع شغلهم بالجهاد ، وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب رضى الله عنهم \_ إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلغه من قول القائل : لوقدمات عمر لقد بايمنا فلانا . فقال عمر: لا قومن بالعشية فلا حدرن الناس من هؤلاء الرهمط الذين يريدون يغضبونهم \_: فقال عبد الرحمن : فقات : ياأمير المؤمنين لا تفعل ا فان الموسم يجمع رعاع الناس ، ويغلبون على مجلسك ، فاخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير ، فأمهل حتى تقدم المدينة دار المحجرة ودار السنة ، فتخلو بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والا نصار ، ويحفظوا مقالتك ، وينزلوها على وجهها \* نا بهذا المها عبد الرحمن بن عبدالله نا ابراهيم بن أحمد [حدثنا] (١) الفريرى نا البخارى فا موسى بن امهاعيل نا عبدالواحد نا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال حدثنى ابن عباس قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف: لو شهدت أمير المؤمنين ، صحدثنى ابن عباس قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف: لو شهدت أمير المؤمنين ، نصه كما أورد فا

قال أبو محمد: هذا كلما شفبوا به ، وكله لاحجة لهم فى شي منه ، على مانبين إن شاء الله عز وجل

أما دءواهم أن المدينة أفضل البلاد ، فدعوى قد بينا إبطالها في غير هذا المكان ، وبينا أن مكة أفضل البلاد بنصالقرآن ، والسن الثابتة ، وأقوال الصحابة رضى الله عنهم ، وليس هذا مكان الكلام في ذلك . لكن نقول للحسم : هبكم أنه كما تقولون ، وليس كذلك ، فأى برهان في كونها أفضل البلاد على أن إجماع أهلهاهو الاجماع ? ألا يستحى من يدرى أن كلامه مكتوب،

<sup>(</sup>١) هذه زيادة ضرورية . انظر هامش ص ( ٢٠٠)

وأنه محاسب به بين يدى الله عز وجل ، من أن يموه هذا التمويه البارد . ونحن نقول : إن مكة أفضل البلاد ، وليس ذلك بموجب اتباع أهلها دون غيره ، ولا أن إجماعهم إجماع دون إجماع غيره ، ولا أنهم حجة على غيره ، إذ ليس فضل البقعة موجبا لشي من ذلك .

وأيضا فانه لا يختلف مسلمان في أنه قد كان في المدينة منافقون ، وهم شر الخلق . قال تعالى : « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنمذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم » . وقال تعالى : « إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار » . وكان فيها فساق كا في سائر البلاد ، وزفاة وكذابون وشربة خمور وقذفة كا في سائر البلاد ، ولا فرق . وأهلها اليوم وإنا لله وإنا اليه راجعون \_ غلاة الروافض الكفرة . أفترون لمؤلاء فضلا يوجب اتباعهم من أجل سكناهم المدينة ? فن قولهم : لا لكن إنما نوجب الحجة بالفضلاء من أهل المدينة . قلنا لهم : ومن اين خصصتم فضلاء المدينة دون فضلاء غيرهم من البلاد ? وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان على صحته ابدا ، وأيضا فالمدينة فضلها باق محسبه كما كان لم يتغير ولا يتغير ابداً ، وأهلها أفسق الناس . فقد بطل أن يكون البقمة حكم في وجوب اتباع أهلها ، وصح أن الفاضل فاضل حيث كان ، والفاسق فاسق حيث كان .

وأما قولهم : إن أهل المدينة أعلم باحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم من سواه ، فهوكذب وباطل ، وإنما الحق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العالمون بأحكامه عليه السلام ، سواء بتى منهم من بتى بالمدينة ، أوخرج منهم من خرج ، لم يزد الباقى بالمدينة بقاؤه فيها درجة فى علمه و فضله ، ولاحط الخارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه و فضله .

واما قولهم: انهم شهدوا آخر حكمه عليه السلام ، وعلموا مانسخ ممالم ينسخ . فتمويه فاحش ، وكذب ظاهر ، بل الخارجون من الصحابة عن المدينة شهدوا من ذلك كالذي شهده المقيم بها منهم سواء ، كعلى وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا فرق . والكذب عار في الدنيا ، وفار في الآخرة ، فظهر فساد كل ماموهوا به وبنوه على هذا الاصل الفاسد ، وأسسوه بهذا الاسالمنهار . وأما قولهم : إن من المحال أن يخني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاكثر ، وهم الباقون بالمدينة : ويعلمه الاقل ، وهم الخارجون عن المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث . وإنما كان يمكن أن يموهوا بذلك ، لو وجدوا مسئلة رويت من طريق كل من بتى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم ، وافي بها كل من بتى بالمدينة من الصحابة . واما ولا يجدون هذا ابدا ، ولا في مسئلة واحدة ، واها يوجد فتيا الواحد والاثنين والثلاثة وبحو ابدا ، ولا في مسئلة واحدة ، واها يوجد فتيا الواحد والاثنين والثلاثة وبحو النف من الصحابة ، ويعلمه الواحد والا كثرمنهم . وقد يمكن أن يكون الذي حضر ذلك الحكم ، يخرج عن المدينة ، ويمكن أن يبتى بها ، ويمكن خلاف طفل أيضا ، ولا فرق . واها تفر ق الصحابة في البلاد بعد موت رسول الله دلك أيضا ، ولا فرق . واها تفر ق الصحابة في البلاد بعد موت رسول الله عليه وسلم .

وأما قول عبد الرحمن لعمو \_ الذى ذكرنا \_ فى تأخير الأمر حتى يقدم المدينة فيخلو بوجوه الناس ، واهل الفقه والعلم . فو الله ماادرك مالك من هؤلائك أحدا ، وانما اخذ عمن اخذ عنهم. كما فعل أهل الامصار سواء ، ولا فرق . وايضا فما كل قول قاله عبد الرحمن ووافقه عليه عمر رضى الله عنهما حجة ، وقد علم جميع اهل الاسلام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب الخطبة التى عهد فيها الى الناس العهود، وجعلها كالوداع لهم ، وقررهم: ألاهل بلغت ، واشهد الله تعالى عليهم ، إلافى الموسم أحفل ما كان فى الاعراب وغيرهم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من رأى رآه عبد الرحمن وعمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك : أنه لوسلك الأئمة هذا الرأى ماتعلم وعمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك : أنه لوسلك الأئمة هذا الرأى ماتعلم

جاهل شيئًا ابداً، فصح انه لا بد من مخاطبة الرعاع والجهال بما يلزم علمه ، والعجب كله أنهم يموهون باجماع اهل المدينة ، ثم لايحصلون إلاعلى رأى مالك وحده ، ولا يأخذون بسواه . وهم أترك الناس لأ قوال اهل المدينة ، كممر وابن عمر وعائشة وعنمان ، ثم سعيد بن المسيب والقاسم وسالم، وغيرهم. ومن عجائب الدنيا التي لانظير لها أن يتها لـكوا عـلى تقليلا رأى ابن القاسم المصرى ،وسحنون التنوفي من افريقية ، لأن ابن القاسم اخذعن مالك، ولانسحنون اخذعن ابن القاسم المصرى عن مالك، ولايرون لا خذمسروق والآسود وعلقمة، عن عائشة ام المؤمنين، وعن عمر وعنمان رضي الله عنهما وجها ولا معنى . ثم لا يستحيون مع هذا منالتمويه باهل المدينة ، وإنما ذكرنامن أخذ عن هؤلاء المدنيين تنكيتاً لهم، وكشفا لتناقضهم، وهم أترك خلق الله تعالى لاجماع أهل المدينة حقا ، فان أهل المدينة اجمعوا كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على اعطاء أموالهم التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفتتحي خيبر ــ: الى اليهود، على أن يعملوها بأمو الهموأ نفسهم كيقرونهم ما أقرهم الله تعالى ، وبخرجونهم متى شاؤا، وبقوا كذلك الى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أربعة أعوام، ثم مدة أبى بكر رضى الله عنه الى آخر عام من خلافة عمر رضى الله عنه . فقال المدعون إنهم على مذاهب أهل المدينة \_: هـذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ ، تقليداً لخطأ مالك حــدثنا احمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا يحيي بن يحيى نا مالك عن أبى الزبير عن جابر بن عبدالله . قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة \* نا عبد الله بن يوسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد بن محمد نا احمد بن على نا مسلم بن الحجاج ني محمد بن حاتم نا يحيى بن سعيد عن ابن جريح اخبرنى أبوالزبير، نجابر بن عبدالله . قال : نحرنا يومئذ تسمين بدنة ، اشتركنا

كل سبمة فى بدنة . فهذا اجماع أهل المدينة حقا ، وعملهم (١) بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واجماع الصحابة حقا . فقال هؤلاء المنتسبون الى اتباع أهل المدينة : هذا عمل لا يجوز ، ولا يجزئ ، تقليداً لخطأ مالك ، وخلافاً لاهل المدينة ، وتعويما برواية عن ابن عمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المدينة كل من حضر منهم – مع عمر ، فى سحوده فى ه اذا السهاء انشقت » ، وسحوده مع عمر إذ قرأ السجدة وهو يخطب يوم الجمعة ، فنزل عن المنسبر فسجد وسجدوا معه ، ثم رجع الى خطبته . فقال هؤلاء المنتمون الى اتباع فسجد وسجدوا معه ، ثم رجع الى خطبته . فقال هؤلاء المنتمون الى اتباع أهل المدينة : هدذ الا يجوز ، تقليداً لخطأ ، الك فى ذلك ، ولا سبيل الى أن يوجد عمل لا هل المدينة اعم من هذا ، و تركوا اجماع أهل المدينة ، اذصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه مع دسول الله عليه أمالك فى ذلك

والعجب احتجاجهم كلهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا ، وعملهم برواية جابر الجمنى الكذاب الكوفى عن الشعبى الكوفى ، ان النبى صلى الله عليه وسلم . قال : لا يؤمن أحد بعدى (٢) جالسا . وهذه رواية ليس في رواية أهل الكوفة أنتن منها، فهل فى العجب أكثر من هذا ا وهم يقولون : إن اجماع أهل المدينة هو الاجماع ؟ فان روايات أهل الكوفة الصحاح مدخولة حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب اخبرنا ايوب ابن محمد الوزان (٣) نا محمروبن ايوب نا افلح بن حميد نا محمد بن حميد (١) عن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم أن سليان بن عبد الملك عام حج ، جمع أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم أن سليان بن عبد الملك عام حج ، جمع يزن القطن فى الوادى . كا فى التهذيب (٤) لعل زيادة «محمد بن حميد » فى يزن القطن فى الوادى . كا فى التهذيب (٤) لعل زيادة «محمد بن حميد » فى السند خطأ ، فانى لم أجده فى هذه الطبقة ، بل « أفاح بن حميد » معروف بالرواية عن أ فى بكر بن حزم

ناسا من أهل العلم ، فيهم عمر بن عبد العزيز ، وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد ، وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر ، وابن شهاب ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فسألهم عن الطيب قبل الافاضة ، فكلهم أمره بالطيب . وقال القاسم : أخبرتني عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله حين حل قبل ان يطوف بالبيت . ولم يختلف عليه احد منهم ، إلا أن عبد الله بن عبد الله قال : كان عبد الله رجلا حاداً محداً (١) ، كان يرمى الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتى منزله . قال سالم : صدق .

منزله . قالسالم : صدق . فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائهاعن سلفهم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم يتبعون أهل المدينة : لا يجوزذلك ، تقليداً لخطأ مالك . واحتجوا برواية

كوفية ، ليست موافقة لقولهم أيضا ، لكن موهوا بايرادها . وذكر قيس بن مسلم عن أبى جمفر محمد بن على بن الحسين بن على بن الجسين بن الحسين بن على بن الجسين بن على بن الجسين بن على بن الجسين بن الحسين بن الحسين

أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ، وزارع على ، وسـ مد بن أبى وقاص ، وابن مسعود ، وعمر بن عبدالمزيز ، والقاسم بن محمد بن أبى بكر ،

وعروة بن الزبير، وآل أبى بكر، وآل عمر، وآل على ، وعامل عمر بن الخطاب الناس، على أنه (٢) إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وان جاؤا بالبذر

فالهم كذا وكذا ، ورأى ذلك الزهرى

قال أبو محمد: فهل يكون عمل يمكن أن يقال: إنه اجماع \_: اظهر من هذا أو أفشى منه فقال هؤلاء المموهمون باتباع أهل المدينة : هذا لا يحل ولا يجوز ، تقليداً لخطأ مالك فى ذلك ، والعجب ان مالكا لم يدع اجماع أهل المدينة إلا فى نيف وأر بعين مسئلة ، فاستحل هؤلاء القدر بنفحة (٣) ، وقحوا جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة ، وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة ، وإنا لله وإنا اليه راجمون على فشو

الكذب واختداع أهل الففلة ، والاغترار بالباطل .

نم إن المسائل المذكورة التي ذكرمالك أنها اجماع أهل المدينة ، تنقسم قسمين . أحدها : لا يعلم فيه (١) خلاف من أحد من الناس في سائر الامصار عوهو الاقل . والثاني : قد وجدنا فيه الخلاف بالمدينة ، كما هوموجود في غير المدينة

قال أبو محمد : و نقول لهم : لا يخلوما ادعيتموه ـمن اجماع أهل المدينة ـ من أن يكون عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون عن اجتهاد وقد تقدم ابطالنا لـكل اجتهاد أدى الى مالا نص فيـه ، أو الى خلاف النص ، ثم لو صح لهم فمن أين جاز أن يكون اجتهاد أهـل المدينة أولى من غيرهم ? والنصوص التي يقيسون عليها معروفة عند غـيرهم ، كما هي عندهم ، اذ كتمانها محال غير ممكن ، ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غيرهم . أويكون اجماعهم عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يبق إلاهذا الوجه . فلا يخلو ذلك التوقيف من أن يكون علمه الخارجون من المدينة من الصحابة أو جهلوه ، أو علمه من علمه من أهل المدينة سائر الناس أو كتموه ، فان كان علمه الخارجون من المدينة من الصحابة ، أو علمه من علمه ممن بتي في المدينة سائر الناس، فقد استوى في العلم به أهل المدينة وغيرهم ضرورة . وانكان من (٢) بتى في المدينة كتمه عن سائراً هل البلاد ، فهذا محال غير ممكن ، لان كل سر جاوز اثنين شائع ، فكيف ما علمه جميع أهل المدينة بزعمهم ، وحتى لو صبح أنهم كتموه لسقطت عدالتهم. قال الله عز وجـل : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون ». ولقد أعاذهم الله من هذا. فبطل ضرورة ما ادعوه من اجماع أهل المدينة .

<sup>(</sup>١) في الاصل «فيها» (٢) في الأصل « ممن »

وأيضا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله ، أو بنقل نواتر ، وهم لا يرجمون في دعواهم الكاذبة لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد ، وهو مالك . فهو نقل واحد كنقل غيره من العلماء ولا فرق .

وأيضا فيقال لهم : أخبرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ 

بتبليغ أحكام الدين أو بعضها أو حكم واحد منها ـ : المقيمين بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم ، عمن علم الله عز وجل أنهم سيخرجون عن المدينة . 
قان قالوا : نعم ! كفروا وكذبوا ، اذ جعلوه عليه السلام (كنم) (١) شيئا من الدين عمن يلزمه من علم الديانة ، كالذي يلزم غيره وصاروا الى أقوال الوافض من كثب . وان قالوا : لا ! ثبت أن السنن هي بيان الدين في غير المدينة ، كا هي في المدينة ضرورة ولا فرق .

وأيضا فان من بنى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم ، كانوا بجاهدون ويحجون ، ومن خرج عن المدينة منهم كانوا يفدون على عمر وعنمان ، فقد وجب التداخل بينهم ، وهكذا صحت الآفار بنقل التابعين من سائر الأمصار عن أهل المدينة ، وبنقل التابعين من اهل المدينة ومن بعدهم عن اهل الأمصار ، فقد صحب علقمة ومسروق عمر وعنمان وعائشة أم المؤمنين واختصوا بهم ، واكثروا الأخذ عنهم، وكذلك صحب عطاء عائشة أم المؤمنين وصحب الشعبى وابن سيرين ابن عمر ، وصحب قتادة ابن المسيب ، وأخذ الزهرى عن أنس ، وأخذ مالك عن ايوب وحميد المكي ، وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ، مر عن ثابت البنانى ، وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ، أخبرنى يوسف بن عبد الله النمرى قال نا عبد الوارث بن حسرون نا قاسم بن أخبرنى يوسف بن عبد الله النمرى قال نا عبد الوارث بن حسرون نا قاسم بن أصبغ نا احمد بن زهير بن حرب نا احمد بن حنبل نا عبد الرحمن بن مهدى الميعت مالك بن أنس يقول قال سعيد بن المسيب: ان كنت لا شير الايام والليالى مهمت مالك بن أنس يقول قال سعيد بن المسيب: ان كنت لا شير الايام والليالى

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل وهي ضرورية لسياق الكلام

فى طلب الحديث الواحد. فاستوى الامر فى المدينة وغيرها بلا شك.

وأيضا فنقول لهم : هل تعمد عمر وعنمانرضي الله عنهما أن يبعثا من يعلم أهل البصرة والـكوفة والشام ومصر دينهم وأحكامهم ، أم أغفلا ذلك وضيعاه ?وعمالهما يترددون على هذه البلاد ، ووفودهذه البلاد يفدون عليهما كل عام ، أم لم يتركا ذلك بل علماهم كل ما يجب علمه من الدين ? ولا بد من أحد هذه الاقسام. فإن قالوا: تعمداكتمان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك ،كذبوا جهارا، ونسبوا الخليفتين الفاضلين الى ما قد نزههما الله تعالى عنه ، مما هو أعظم الجوروأشد الفسق ، بل هوالانسلاخ منالاسلام . وان قالوا : ما تركا ذلك ، علماهم كلما يجب علمه والعمل به من الدين . قلنا : صدقتم ! وقد ثبت بهذا أن أهل المدينة وغيرهم سواء في المعرفة والعلم والعدالة ، وظهر فساددعو اهم الكاذبة في دعوى اجماع أهل المدينة \* نا محمد بن سميد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر \_ غندر \_ نا شعبة نا أبواسحاق السبيعي قال سمعت حارثة بن مضرب قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب الى أهل الكوفة: ﴿ انَّى بِعَثْتُ الْهُمُ عَمَارًا أميرا، وعبد الله معلما ووزيراً ، وهما من النجباءمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل بدر ، فخذواءنهما ، واقتدوا عما ، فانني آثر تركم بعبد الله على نفسى اثرة \* حدثني احمد بن عمر بن أنس العذرى نا عبدالله بن الحسين بن عفال نا ابراهيم بن محمد الدينورى نا محمد بن احمد بن محمد بن الجهم نا اسهاعيل بن اسحاق القاضي نا احمد بن يو نس نا قيس عن أشعث عن الشعبي . قال . ما جاءك عن عمر فخذ به ، فانه كان اذا أراد أمراً استشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاذا أجمعوا على شي كتب به . فهذا تمليم عمرما عنده من العلم لا ُهل الآمصار ،فصار الأمر في المدينة وغـيرها سواء.

وأيضا فنقول لهم: اذا كان اجماع أهل المدينــة عنــدكم هو الاجماع ،

ومن قولكم أن من خالف الاجماع كافر، فتكفرون كلمن خالف اجماع أهل المدينة بزعمكم أم لا ? فان قالوا: نعم الزمهم تكفير ابن مسعود وعلى ، وكل من روى عنه فتيا مخالفة لما يدعون فيه اجماع أهل المدينة من صاحب أو قابع فمن دونهم ، وفي هذا ما فيه .وان أبوا من ذلك . قلنا لهم : كذبتم في الدعوى أن اجماعهم هو الاجماع ،فارجعوا عن ذلك واقتصروا على أن تقولوا صوابا أو حقا و محوذلك

قال أبو محمد: وأيضا فـلا شي اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا افشى من الأذان ، الذي هو كل يوم وليلة خمس مرات ، برفع الاصوات في مساجد الجماعات، في الصوامع المشرفات، لا يبتى رجل ولا امرأة ولا صبى ولا عالم ولاجاهل إلا تكرر على سمعه كذلك ، ويستعمله المسافرون كما يستعمله الحاضرون، ولا يطول بهالعهدفينسي، وفي المدينة فيه من الاختلاف كالذي خارج المدينة. صحعن ابن عمر أن الا ذان وتر ، وروى عنه وعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قولهما في الآذاز:حي على خير العمل \*نا عبدالله بن ربيع نا عبدالله بن محمد بن عمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج ابن المنهال ناحماد بن سلمة نا ايوبالسختيانى وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه مر على مؤذن فقال له : أوتر أذانك \* نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبدالرزاق عن معمر عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الاذان ثلاثا ثلاثا . وبه الى عبدالرزاق عن عن معمر عن يحيى بن أبى كـ ثير عن رجل عن ابن عمر: أنه كان اذا قال في الاذان :حي على الفلاح ، قال :حي على خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة في الكوفة والبصرة ومكة بدلوا الأذان ، فلكافر مثله أن يدعى ذلك على الصحابة بالمدينة ، وكلاهما كاذب ملعون ، وحق صحابة المدينــة والكوفة والبصرة جائز واجب فرض سواء على كل مسلم ولا فرق . ومنادٌّ عىذلك على التابعين

بالكوفة والبصرة ، فلفاسق مثله أن يدعى على التابعين بالمدينة ، اذ لا فرق بينهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة ، فلغيره أن ينسب مثل ذلك الى الولاة بالمدينة ، فقدوليها من الفساق كالذين ولوا البصرة والكوفة كالحجاج وخالد القسرى وطارق وعمان بن حيان المرى ، وكلهم نافذ أمره في الدماء والا موال والاحكام (١) من الفسق بالدين بحيث لا يخنى . فهذا أصل عظيم . ثم الزكاة فالرهرى يراها في الخضر ، ومالك لا يراها . وابن عمر لا يرى الزكاة مما أنبت الارض ، إلا في البر والشعير والتمر والزبيب والسلت ، ومالك يخالفه . ولا شي بعد الاذان بالصلاة أشهر من عمل الزكاة ، وابن عمر لا يجيز في زكاة الفطر إلا التمر والشعير ، ومالك يخالفه . وقال ابن عمر اوسميد المسيب والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عبد أبهم الرك أيضا عن عمر وعمان وأسماء بن في صدقة الفطر مدين من بر . وروى ذلك أيضا عن عمر وعمان وأسماء بن أبى بكر ، خالفهم مالك . فصح أنهم الرك الناس لعمل أهل المدينة .

وقال بعضهم: من خرج عن المدينة اشتفل بالجهاد .قلنا : لايشغل الجهاد عن تعليم الدين ، فقولكم هـذا مجاهدة بالباطل . وقالوا : كان ابن مسعود اذا افتى بفتيا أنى المدينة فيسأل عنها ، فان افتى بخلاف فتياه رجع الى الكوفة ففسخ ما عمل

قال أبو محمد: وهذا كذب ، انما جاء أنه افتى بمسئلتين فقط ، فأمر عمر بفسخ ذلك . وعمر الخليفة فلم يمكنه خلافه \* نا يحيى بن عبدالرحمن بن مسعود نا احمد بن دحيم نا ابراهيم بن حماد قال نا اسهاعيل بن اسحاق نا حجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن أبى اسحاق السبيعى عن أبى عمر و (٢) الشيبانى: أن

<sup>(</sup>١) سقطت هنا كلة ولعل الصواب: « وموضعهم من الفسق بالدين » (٢) في الاصل « أبي عمر »

رجلاسأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، أينزوج أمها ؟ قال نعم: فتروجها ، فولدت له فقدم على عمر فسأله . فقال له عمر: فرق بينهما . قال ابن مسعود: إنها ولدت ، قال عمر: وان ولدت عشراً ففرق بينهما

قال أبو محمد: والخلاف في هدا موجود بالمدينة \* نا عبدالله بن ربيع فا عبدالله بن محمد بن علمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: ان طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها ، وان ماتت موتا لم يتزوج أمها • نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا احمد بن دحيم نا ابراهيم بن أمها • نا يحيى بن عبد الرحمن بن أبى أويس نا عبد الرحمن بن أبى الموال عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة : أن رجلا من بنى ليث يقال له الاجدع تزوج جارية شابة فكان يأتها فيتحدث مع أمها ، فهلكت المرأته ولم يدخل بها ، فحطب أمها وسأل عن ذلك ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهم من أرخص له ومنهم من نهاه

قال أبو محمد: هذا والمسئلة المذكورة منصوصة في القرآن الذي هو عند جميع الناس كما هوعند أهل المدينة ، لا يمكن أن يد عوا فيها توقيفا حتى خني عن هو خارج المدينة ، لكن من اباح ذلك حمل الام على حكم الربيبة ، ومن منع أخد بظاهر الآية وعمومها ، وهو الحق . فلا مزية ههنا لاهل المدينة على غيرهم أصلا ، وقد صح أن عمر استفتى ابن مسعود بالبتة وأخد بقوله ، وهذا مدنى امام أخذ بقول كوفى ، وذكر غريبة تضحك الشكالى(١) ويدل على ضعف دين المموه وقلة عقله ، وهى أنهم ذكروا خبر ابن عمر اذرأى سمداً يمسح فلم يأخذ بفعله ، حتى رجع الى المدينة فسأل اباه

قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم ، لا نابن عمر مدنى وقد خنى عليه حكم

<sup>(</sup>١) في الاصل ( الشكال » وضبط فيه بكسرالثاء وأظنه خطأ

المسح ، وسعد مدنى فلم يأخذ ابن عمر بفعله ، إلا أن يقولوا : إنه لا يجوز أن يؤخذ بقول مدنى إلا اذاكان بين جدران المدينة ، فهذا حمق لا يقولهمن له مسكة، وموهوا بما \*نا عبدالله بن الربيع قال نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب اخبرنا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال ابن عباس وهوأمير البصرة في آخر الشهر :أخرجوا زكاة صومكم . فنظر الناس بعضهم الى بعض ، فقال : من ههنا منأ هل المدينة? قوموافعلموا اخوانكم ، فأنهم لا يعمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكرأو أنني حر أو مملوك ، صاعا من شعيرأو تمر أو نصف صاع من قمح قال أبو محمد: وهـذا لا حجة لهم فيه ، لوجوه أولها: أنه خبر ساقط منقطع ،أخذه الحسن بلا شك من غير ثقة ، لا أن الحسن لم يكن بالبصرة أيام ابن عباس أميرها لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ، وانما نزلها الحسن أيام معاوية لا خلاف في هــذا. وثانيها: ان البصرة بناها عتبة بنغزوان المازني من بني مازن بن منصور أخي سليم بن منصور ، وهو بدري من أكابر المهاجرين الاواين الممتحنين في الله تعالى ، في أول الاسلامسنة أربع عشرة من الهجرة في صدر أيام عمر رضي الله عنده . وانما وليها ابن عباس لعلى في آخر سنة ست وثلاثين بعد يوم الجمل بعد اثنين وعشرين سنة من بنيانها ، وسكمها الصحابة والتابعون رضى الله عنهم ، ووليها أبوموسى الاشعرى بعد عتبة من غزوان والمغيرة بن شعبة وغميرهما أيام عمر وطول أيام عنمان رضي الله عنهما ، وولى قبض زكاتها أنس بنمالك في تلك الايام ، فكيف يدخل في عقل من له مسكة عقل ، أن مصرا يسكنه عشرات الوف من المسلمين ، فبهم مئون من الصحابة رضى الله عنهم ، تداوله الصحابة من قبل عمروعمان ، فلم يكن فيهم أحد يملم م زكاة الفطر، التي يعلمها النساءوالصبيان في كل مدينة وكل دّرية، لتكررهافي كل

عام في العيد إثر رمضان ، حتى بقوا المدة المذكورة ليس فيهم أحد علم ذلك

وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتتم مثلهذا ، والوفودمن البصرة يفدون على الخليفتين بالمدينة ، تالله إن هـ ذه لمصيبة على عمر وعثمان وأهل المدينة أعظم منها على أهل البصرة ، اذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذلك ، وكل ذلك باطل لا يمكن البتة ، وكذب لاخفاء به ، ومحال ممتنع لما ذكرنا . و ثالثها أن المحتجين بهذا الخبر \_ وهم المقلدون لمالك \_ أول مبطل لحركم هذا الخبر ، فلا يرون مافيه من نصف صاع قمح مكان صاع شعير فى زكاة الفطر، أفايس من الرزايا والفضائح ، والبلايا والقبائح ، من يموه بخبر محتج به فيما ليس فيه منه شيء على من لا يراه حجة لو صح ? لا نه ليس من كلام النبي صـ لى الله عليه وسلم . ثم المحتج به أول مخالف لما احتج به ،وأول مبطل ومكذب لما فيه ،مما لو صح ذلك الخبر لما حللاً حد خلافه ، لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . نووذ بالله العظيم من مثل هـ ذا المقام في الدنيا والآخرة. واذ قد صححوا ههنا رواية الحسن عن ابن عباس فقد \* نا احمد بن محمد الطلمذكي نا ابن مفرج نا محمد بن ايوب الرقى نا احمدبن عمرو بن عبد الخالقالبزار نامحمد بن المثنى نا يزيد ابن هارون نا حميد الطويل عن الحسن البصرى قال : خطبنا ابن عباس بالبصرة ، فقال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرعلى الصغير والكبير ، والحر والعبد ، صاعمن تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر ، منأتى بدقيق قبل منه ، ومنأتى بسويق قبل منه . وهم أول عاص لمافى هذا الخبر.فيا للناس! مرة يصححونرواية الحسنءن ابن عباس اذاظنوا أنهم يموهون به في اثبات باطل دءواهم ، ومرة يبطلونها ويكذبونها ، اذا خالفت رأى مالك فيزورون شاهدهم ، ويكذبون انفسهم ، ألا ذلك هو الضلال للبين قال أبو محمد : وهذا خبر رواه ابن سيرين وأبو رجاء عن ابن عباس ، وها حاضر ان لولايته فلم يذكروا فيه ماذكر ابن عباس من القول: ياأهل المدينة قوموا علموا اخوانكم . فصح أنها زيادة من لاخير فيه

قال أبو محمد: فبطل كل ما موهوا به، ونحن ولله الحمد على ثقه من أن الله لو أراد أن يجعل اجماع أهل المدينة حجة ، لما أغفل أن يعين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاذ لم يفعل فنحن نثبت بانه لم يجعل قط اجماعهم حجة على أحد من خلقه، هذا لوصح وجود اجماع لهم في شي من الاحكام فكيف ولاسبيل الى وجود ذلك أبداً ، إلا حيث يجمع سائر أهل الاسلام عليه ، أو حيث نقل اجماعهم كلهم ورضاهم بذلك الحكم ، وتسليمهم لهم . وإلا فدعوى اجماعهم كذب بحت على جميعهم ، ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا

قال أبو محمد: وهذا مالك يقول في موطئه الذي رويناد عنه ،من طرق في كتاب البيوع منه، في أوله في باب ترجمته « العيب في الرقيق »: قال مالك : الأمر المجتمع عليه عند فا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ، فان كان علم في ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه

قال أبو محمد: والذي عليه العمل عنه أصحابه ومقلديه من قوله: هو أن حكم الحيوان مخالف لحبكم الرقيق، وأن بيع البراءة لا يجوز البتة فى الحيوان، كالمروض لا يبرأ من عيب فيه علمه أو لم يعلمه

قال أبو محمد: فاذا كان عند هؤلاء المجرمين اجماع أهل المدينة اجماعاً لا يحل خلافه ، وهذا مالك همنا قد خالف ما ذكرانه الأمر المجتمع عليه عندهم، فلا بد ضرورة من أحد حكمين لا ثالث لهما: إما ابطال تهويلهم باجماع أهل المدينة وبخلافه وجواز مخالفته: وإما أن يلحقوا بمالك الذي قلدوه دينهم ما يلحق مخالف الاجماع الذي يقر أنه اجماع ، وهذا صعب ممن خالف ما يقر أنه اجماع ، ومن أرادالله تعالى توفيقه أنه اجماع ، وفي هذا كفاية لمن له أدنى عقل ، ومن أرادالله تعالى توفيقه

قال أبو محمد: والقوم كما ترى يموهون باجماع أهــل المدينة ، فان حقق عليهم لم يحصلوا من جميـعأهـل المدينة ومن اجماعهم إلا على ما انفرد به سحنون القيرواني وعيسى بن دينار الانداسي، عن ابن القاسم المصرى عن مالك وحده من رأيه وظنه ، وكثير من ذلك رأى ابن القاسم واستحسانه وقياسه على أقوال مالك . فاعجبوا لهذه الامور القبيحة كيف يستحسنها ذو ورع ، أو من يدرى أن الله سيساً له عن قوله و فعله ، و نعوذ بالله العظيم من الخذلان .

فان موهوا بما روى من عمل قضاة المدينة الذين أدرك مالك ، فليعلم كل فى فهم : أن النازلة كانت تقع فى المدينة وغيرها فلا يقضى فيها الامير ولا القاضى حتى بخاطب الخليفة بالشأم ، ثم لا ينفذ إلاما خاطبه به ، فانما هى أو امر عبد الملك والوليد وسليمان ويزيد وهشام، والوليد بحسبكم ، والقليل من ذلك من عهد عمر بن عبد العزيز أقصر مدته . هذا أمر مشهود فى كتب الاحاديث

### فصل

# فيمن قال: إن الاجماع هو اجماع أهل الكوفة

قال أبو محمد: إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخنى على الجهال، أو فيما يمكن أن يخنى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم، لخفاء الدلائل أولتمارضها وأماما لا شبه فيه غير الاحموقة (١) والعصبية فلا ولا فرق بين اجماع أهل الكوفة واجماع أهل البصرة، واجماع أهل الفسطاط. هذا إن أرادوا اجماع من كانها من الصحابة أو من بعدهم من التابعين، أو على أن يسمح لهم فى العصر الثالث. وأما إن نزلنا عن ذلك، فلا فرق بين أهل الكوفة، وأهل أوقانيه (٢) وأهل أوطانية، وفسا، ونسا. ولو أن امن أصح نفسه، فأقصر

<sup>(</sup>۱) فى الاصل « الاحموقية » وهو خطأ (۲) بفتح الهمزة واسكان الواو ثم قاف والف ونون مكسورة وياء ساكنة وهاء: جبل من أعمال طليطلة بالاندلس. قاله ياقوت. وأما « أوطانية » التي ذكرها بعد فلاأدرى ماهي ولم

عن التلبيس في الدين، وإضلال المساكين المغترين، وشغل نفسه بالقرآن كلام الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي افترض الله تعالى علينا طاعته ، وترك التمصب لقول فلان وفلان ، كان أسلم لمماده ، وأ بعد له من الفضيحة في العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى

في إبطال قول من قال: إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عمهم اذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع و أن ظهر خلافه في العصر الثاني

قال أبو محمد: قال بهــــــــذا طوائف من المالـــكيين والحنيفيين ، ثم اقتحم هذا الشغب معهم الشافعيون ، ثم اختلفوا . فقالت طائفة : سوآء انتشر أولم ينتشر فهو اجماع . وقالت طائفة : انما يكون اجماعاً اذا اشتهر وانتشر ، وأما اذا لم يشتهر ولا انتشر فلا يكون اجماعاً . وقالتطائفة : انما يكون اجماعاً اذا كان من قول أحدد الآعة الاربعة ، أبي بكر وعمر وعمّان وعلى رضي الله عنهم فقط، وانتشر مع ذلك و إلا فليس اجماعاً، وان كان من قول غيرهم فلا يكون حجة وان انتشر . وقالت طائفة : ليسشي من ذلك اجماعاو لـكنه حجة قال أبو محمد: فانما قال من قال منهم هذه الاقوال ، عندظفره بشي منها مع انقطاع الحيل بيده، وعدمه شيئًا ينصر به خطأه و تقليده ، نم هم أترك الناس لذلك اذا خالف تقليدهم ، لامؤنة علمهم في ابطال ما صححوا ، و تصحيح ما أبطلوا فى الوقت ، إنما حسب أحده نصر المسألة الدائرة بينه وبين خصمه في حينه ذلك ، فاذا انتقلا الى أخرى ، فأخف شي على كل واحدمنهم تصحيح ما أبطل في المسألة التي انقضي الـكلام فيها، وابطال ما صحيح فيها ، فقد ذكر الأجهري محمد بن صالح المالكي عن ابن بكير وكل واحد منهم من حملة مذهب مالك

أجدها في شيء من المراجع التي لدي

ومقلديه :أنه كانتأصوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله في مسئلة على العموم قال: من قولى العموم . واذا خرج قوله في أخرى على الخصوص ، قال من قولى الخصوص. ولقدراً يت لعبدالوهاب بن على بن نصر المالكي في كتابه المعروف بشرح الرسالة ، في «باب من يعتق على المرء اذا ملكه » فذكر قول داود : لا يمتق أحــد على أحد ، وذكر قول أبى حنيفة : يعتق كل ذى رحم محرم . فقال: من حجتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذارحم محرم فهو حر.وهذا نص جلى . ثم صار الى قول أبى حنيفة بعد ستة أسطار فقال: فاذاحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذارحم محرم فهو حر ، قلنا: هذا خبر لا يصح . ولا أحصى كم وجدت للحنيفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن لهيعة ، وعمرو بنشعيب عن آبيه عن جده ، اذا كان فيها ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك ، ثم ربما أتى بعدها بصفحة أوورقة أوأوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ، أو برواية بن لهيمة ، فيقولون : هذه صحيفة ، وابن لهيمة ضميف قال أبو محمد: وهذا فعل من لا يتقى الله عزوجل ، ومن عمله يوجب سوء الظن بباطن معتقده .و نعوذ بالله من الخذلان . قال الله تعالى : ﴿ يُحَلُّونُهُ عَامًّا ويحرُّ مونه عاماً ﴾ وقال تعالى: ﴿ لِمْ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعُلُونَ كَبِّر مَقْتًا عَنْدُ اللهُ أَنْ تقولوا مالا تفعلون ، وقال تعالى : ﴿ أَفتَوْمنُونَ بِبِعِضَ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببعض ٧ . فأنكر الله تعالى على من صحح شيئًا مرة ثم أبطله أخرى ، مع أن أقوالهم التي ذكرنا في هذا الباب دعاوي فاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلا، إلا ماتقد م إفسادناله من قولهم : إنهم لا يقرون على باطل. فقلنا لهم: ومن لكم بأنهم لم ينكروا ذلك وسائر ماذكرنا هنالك ، وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتاباً ضخا تقصينا فيه عظيم تناقضهم ، وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم ، ونذكر همنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير ، اذلوجمع

تناقضهم لأتى منه ديواناً كبرمن ديواننا هذا كله. لعم اوقد تمدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب ، إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة في قولمم ذلك ، وقد صح رجوع ذلك الصاحب في ذلك القول ، فاحتجوا به وادعوا إجاعاً.

فن ذلك: احتجاج المالكيين في التحريم على الناكح جاهلا في المدة يدخل مها أن يتزوجها أبدأ ، احتجاجا بما روى عن عمر في ذلك ، وقد صح عن على خلافه، وصبح رجوع عمر عن هـذا القول. وكتملقهم بما روى عن عمر في أمرأة المفقود ، وقد خالفه عثمان وعلى في ذلك . وكتعلق الحنيفيين بما روى عن ابن مسمود في جمل الآبق، وخالفوه في تلك القضية نفسها في تحديد المسافة . وكتوريثهم المطلقة ثلاثاً في المرض ، تعلقاً بعمر وعثمان وقد خالفها ابن عباس وابن الزبير، وقد اختلف عمروعتمان في ذلك أيضاً .وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب ، وتقليد الحنيفيين له فيما صح عنه من طربق الشعبي عن شريح أنه كتب اليه: أن يحكم في غير الدابة بربع نمنها . وكتقليد المالكيين والحنيفبين لهفي جلده في الحمر أربعين ، وخالفه الشافعيون في ذلك ، وقد صح عن عمر وعُمان وعلى وأبي بكر جلد أربعـين في الحرر . وكتقليد المالكيين والحنيفيين لعائشة أم المؤمنين، في ما لم يصح عنها في إنكارها بيع شي إلى أجل، ثم يتباعه البائع له مأقل منذلك النمن ، وخالفها الشافعي في ذلك ، وخالفها فيه أيضاً زيد بن أرقم . وكتقليدهم عمر في أجل العنين ، وقد خالفه في ذلك على ومعاوية والمغيرة بن شعبة. وكتقليد الحنيفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب والفضة ، وخالفه الشافعي، وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضاً فى تقويم الدية بالبقر والغنم والحلل وكتقليد المالكيين والجنيفيين ما روى عن أبى بكر وعمر وعمان في حيازة الهباث ، وقد خالفهم ابن مسعود ، وروى الخلاف في ذلك عن أبي بكر . وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر فى رد المكنوحة العيوب ، وخالفوه فى الرجوع بالصداق، وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلاف المالكيين والشافعيين همر وابن مسعود فى قولها : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود فى إباحة نكاح المريض ، ولا يعرف لهم من الصحابة خالف. وكخالفة الحنيفيين والمالكيين أبا بكر وحمر وخالد بن الوليد وابن الزبير وعمان وعلى بن أبى طالب رضى الشعهم، فى القودمن اللطمة وكسر الفخد ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . وكخلافهم فى إضعاف القيمة فى ناقة المزنى (١) ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم عمر فى قضائه فى الترقوة بحمل، وفى الضلع بحمل، ولا يعرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . فى الترقوة بحمل، وفى الضلع بحمل، ولا يعرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . ومثل هذا لهم كثير جدا ، يجاوز المئين من القضايا ، قد جمعناها ولله الحمد فى مذاهب أهل المرسوم بكتاب « الاعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين فى مذاهب أهل المراك والقياس»

قال أبو محمد: وأما قول من قال منهم: اذا كان دلك من فعل الامام . فهم أثرك الناس لذلك ، مع تعرى قولهم من الدلالة . ومما حضر ذكره من دلك احتجاجهم فى جلد الشاهد بالزيا والشاهدين والثلاثة \_ اذا لم يتموا أربعة \_ حد القاذف، احتجاجابجلد عمر أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد بحضرة الصحابة ثم لم يستحيوا ولا بالوا من خلاف عمر فى تلك القضية بعينها بحضرة الصحابة فى ذلك المقام نفسه اذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام :أشهد أن المغيرة زبى فأراد عمر جلده ، فقال له على: إن جلدته فارجم المغيرة ، فتركه ، وكلهم يرى جلده ثانية اذا قالها بعد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل سمع بأفين من هذا العمل وأفضح منه جومئل هذا لهم كثير جدا ?

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

وأما دعواهم وقولهم في الاشتهار والانتشار ، فطريف جداً.وانما هم قوم أتى أسلافهم كابى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وعيسى بن أبان ونظرائهم ، وكالك وابن وهب وسحنون واسهاعيل ونظرائهم،وكالشافعي والمزنى والربيع وابن شريح ونظرائهم ، فاحتجوا لما قاله الاول منهم بمرسل أو رواية عن صاحب تجــدها في الأكثرلا تصح ، أو تصح وتجد فيها خلافا من صاحب آخر ، أولا تجـد ، فأشاءوها في اتباعهم فتلقاها الاتباع عنهم وتدارسوها وتهادوها بينهم عوأداعوا عند القلة الآخذة عنهم فتداولوها على السنتهم وفى مجامعهم وفى تواليفهم، وفى مناظراتهم بينهم أومع خصومهم ، فوسموها بالانتشار والاشتهار والتواتر ونقلالكواف .وهو في أصلها هباء منبثوباطل مولد، أو خامل في مبداه، وان كان صحيحا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة ماتدعون فيه الانتشار والتوابر، كالخبر المضاف الى معاد رضي الله عنه في اجتهاد الرأى ، فما عرفه قط أحد في عصر الصحابة، ولاجاء قط عن أحد منهم أنه ذكره لامن طريق صحيحة ،ولا من طريق واهية ،ولا متصلة ولا منقطعة، ولا جاء قط عن أحد من التابعين أنه عرفه ولا ذكره في رواية صحيحة ولا سقيمة لا موصولة ولا مقطوعة، حتى ذكره أبوعون محمد بن عبيدالله وحده، وانما أخذه عن مجهول لا يعرفه أحد عن مثله فيما ادعى وزعم ذلك المجهول أيضا، فأخذه عن أبي عون فيما بلغنا رجلان فقط ،شعبة وأبو اسحاق الشيباني. ثم اختلفوا أيضا في كافة لفظــه ومعناه على أبي عون ، فلما ظفر به القائلون بالرأى عند شعبة وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغربا، وكادوا يضربون الطبول حتى عرفه من لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلة، وادعوا فيه التواتر ومعاذ الله من هذا . فما أصله إلا مظلم، ولا مخرجه إلاواه ، ولامنبعثه إلا من باطل ، وتوليد موضوع مفتعل ممن لا يعرف ممن عمن لم يسم ، لم يعرف قط في عصر الصحابة ولافي عصر التابعين ،ولا ذكره أحدمنهم غير أبي عون محمد بن عبيد الله النقني وحده ، كما ذكرنا . فهذه صفة جمهور مايدعون فيه التواتر والانتشار ، بل صفة جميعه . وأتوا إلى المشهور المنتشر الفاشي فخالفوه بلا كلفة ولا ، وأنه ، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بالاصحاء، وككونه عليه السلام إما مافي صلاة ابتدأها أبو بكر ، وكالمسافاة الى غير أجل ، وفغير ذلك من حكم عمر في إضعاف القيمة في ناقة المزنى (١) على رقيق حاطب ، واضعاف عنمان الدية على القاتل في الحرم وغير ذلك كثير جدا

قال أبو محمد: وفي كلامنا في الفصل الذي ذكرنا آنفا في كلامنا في الاجماع الذي أبطلنا فيه قول من قال: إن ما لايعرف فيه (خلاف فهو) (٢) اجماع : إبطال لقولهم في هذا الباب ، لأنه إذا بطل القول بدعوى الاجماع فيما لا يعرف فيه خلاف ، والقول بدعوى الاجماع فيما بوجد فيه الخلاف العظيم ، أظهر بطلانا وأفحش سقوطا

قال أو محمد: وليست منهم طائفة إلا وهى تضحك غيرهامهم بهذا الحجر يعنى مخالفة الضاحب الذى لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، فان كان هذا إجماعا ، ومخالف الاجماع عندهم كافر ، فكلهم كافر على هدذا الاصل الفاسد، اذ ايس منهم طائفة إلا وقد خالفت صاحبا فيما لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، فى أثريد من مائة قضية ، وتمادوا عليها مع احتجاج بعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم لهم أبداً ، ويلزمهم تكفير فضلاء التابعين بمضهم على بعض بذلك وتنكيثهم لهم أبداً ، ويلزمهم تكفير فضلاء التابعين عثل هذا نفسه ، ولابد لهم ضرورة من هذا ، أو من ترك دعواهم فى هذا الفصل الاجماع ، وهذا أولى بهم ، لا نه ترفيه عن أنفسهم وترك لدعوى الكذب ، وقصة واحدة تكنى فى خلاف الاجماع اذا قامت به الحجة على مخالفه فكيف وقد جمنا لهم من ذلك مئين من المسائل ، على كل طائفة من الحنيفيين والمالكيين

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل. ومضى مثله في صفحة ٢٢٢ (٣) زيادة ضرورية سقطت من الاصل

والشافعين . وبالله تعالى التوفيق

وأما قول من قال منهم : إن قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة خالف حجة وليس إجماعا . فهو أيضاً عائد عليهم فيما خالفوا فيه الذي لا يعرف له منهم مخالف . وسيأ في الرد على هذا القول في باب الكلام في إبطال التقليد ، إن شاء الله عز وجل وبه نستمين لا إله إلا هو، ويكنى مر إبطال ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بايجاب تقليد الصاحب الذي لا يعرف له منهم خالف، لاسما فيما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القرآن أو السنة خالف، لاسما فيما خالف تلك الرواية عن صاحب موافقه للقرآن أوالسنة ، واذ الثابتة ، وفي هذا خالفناهم لافي رواية عن صاحب موافقه للقرآن أوالسنة ، واذ لم يأت بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد ، ودعوى باطلة . وإنما جاء النص باتداع القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وبأن الدين قد كمل . والحمد رب العالمين

### فصل

وأما من قال: ليس لا حد أن يختار بعد أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر بن الهذيل العنبرى، ومحمد بن الحسن مولى بني شيبان، والحسن بن زياد اللؤلؤى وقول بكر بن العلاء: ليس لا حداً ن يختار بعد التابعين من التاريخ. وقول القائل: ليس لا حداً ن يختار بعد الاوزاعي ، وسفيان الثورى ، ووكيع بن الجراح الكلابى ، وعبد الله بن المبارك مولى بني حنظة ـ: فأقوال في غاية الفسادوكيد للدين لا خفاء به ، وضلال مغلق، وكذب على الله تعالى. اذ نسبوا ذلك اليه ، أو دين جديد أبو لا به من عنداً نفسهم ، ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شي وهي كاثرى متدا فعة متفاسدة ، ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس بعضها بأولى من بعض، ولا بعضها بأدخل في الضلالة والحق من بعض.

ويقال ابكر مرب بينهم: فاذ لايجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا

غيرك(١) فن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين ، أو من هو مثله من فقهاء الا مصار ، أو من جاء بعده متمقباً عليه وعلى غيره ، ممن هو أعلم منه بالسنن وأصح نظراً أو مثله ، كا حد بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيرها . ويقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله وجهالت وابتداعه مالم يقله مسلم قبله ، فوجب أن أشهب وابن الماجشون ومطرف بن عبد الله واصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد واحمد بن الممذل وهم أعتك باقرارك ، كان لهم أن يختاروا إلى أن انسلخ ذوالحجة من سنة مائتين ، فلما استهل هلال الحرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من الاختيار . فهل سمع بأسخف من هذا الاختيار . فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط ، وليت شعرى ! ما الفرق بين سنة مائتين وبين سنة مائة وبين سنة ثلاثمائة أو أربعمائة أوغيرها من سنى التاريخ ؟

ويقال للحنيفيين: أليس من عجائب الدنيا تجويز كم الاختيار والقول في دين الله تعالى بالظن الكاذب والرأى القاسد، والشرع لمالم يأذن به الله تعالى لابى حنيفة وأبى يوسف وزفر ومحمد بن الحسن واللؤلؤى على جهلهم بالسنن والآثار، وفساد رأيهم وقياساتهم التى لم يوقفوا منها إلا لكل إبارد متخاذل، والتى هى في المضاحك أدخل منها في الجد. ويجعلون تلك الأقوال الفاسدة خلافاً على القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجيزون الاخذ بالسنن التابتة، للشافعي، ولا لا محد بن حنبل، ولا لا سحاق ابن راهويه، وداود بن على، وأبى ثور، ومحمد بن نصر ونظرائهم، على سعة علم هؤلاء بالسنن، ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم، وعلى تبحرهم في تبحره في

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل

معرفة أقوال الصحابة والتابعين ، و ثقة نظرهم ، ولطف استخراجهم للدلائل ، وأن من قال منهم بالقياس فقياسه من أهذب القياس وأبعده من ظهور الفساد فيه ، وأجراه على علته ، مع شدة ورع هؤ لاء ، وما منحهم الله تعالى من محبة المؤمنين لهم ، وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم لهم . وحلول أبى حنيفة وأصحابه في صدر هذه المنازل

فان موهوا بتقدم عصر أبى حنيفة ، وموه المالكيون بتقدم عصرمالك و تأخر عصر من ذكرنا .قلنا: هذا عجب آخر، وقد علمنا وعلمتم أنه لم يكن بين آخروقت فتياأبى حنيفة وأول أوقات فتيا الشافعي إلانحو ثلاثين عاما ، ولم يكن بين آخر فتيا مالك وبينأول فتيا الشافعي إلا عاماً ونحوه . ولعله قد أفتى في حياة مالك، وقد أفتى الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي أحياء وكذلك أفتى والمغييرة وابن كنانة وابن القاسم وانن وهب وأشهب وابن الماجشون أحياء ، ومات الشافعي وأشهب في شهر واحد ، ومات الحسن بن زياد بمدهما بنحو عام ، ومات ابن الماجشون ومطرف بمدهما بأعوام كثيرة. فليت شعرى! من المبيح لبعضهم ماحجزه عن بعض؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا مالكوأولوقت فتيا أحمد وإسحاق وأبىثور الأعشرين عاما، أفي مدة عشرين عامايغلق باب الاختيار؟! تعالى الله عن قول المجانين ، وكل هؤلاء أفتى والحسن ابن زياد حي . ثما الذي أباح للحسن بن زياد ولابن القاسم من الفتيا ، مالم يبح لاحمدو إسحاق وأبى ثور ? وبالله إن بينهم وبين ذينك من التفاوت في العلم أكثر مما بين المشرق والمغرب 1 ثم أفتى داوود بن على ومحمد بن نصر و نظراؤها مع أحمد و إسحاق وآبى ثور ، ثم هكذا ينشأ العلماء ويموت العلماه عاماً عاماً ،وماهو إلا ليلة ثم جمعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام ، حتى يرثاقة الآرض ومنعليها. فن حدّ حدًّا أو وقف الاختيار عليه ومنعه بمده فقد سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم ، ونعوذ بالله العظيم من مثل

هذا. قال الله عزوجل: «قان تنازعتم فى شى فرد و الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . وقال تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم ». وقال تعالى: « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » . وقال تعالى: « فاسئلوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون » . فلم يخص عزوجل عصراً من عصر ، ولا إنسانا من إنسان . فمن خالف هذا فهو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه لسانه بالتخليط

والحق في هذا الذي لا يحل خلافه ، فهو إن خالف ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى في القرآن، وفي السنن المبينة للقرآن، لا يحل لأحد أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل \_كائنا من كان \_ خلافا لذلك ، بل يطرح على كل حال. وأماخلاف أبى حنيفة ومالك ففرض على الامة ، لانقول مباح ، بل فرض ، لا يحل تعديه ، لانهما لا يخلوان في كل فتيا لهما من أحد وجهين لآمالت لهما أصلا: إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة ، وإما مخالفة النص كذلك ، فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة ، ظلتمه هو القرآن والسنة ، لاقول أبى حنيفة ولا قول مالك. لأنالله تعالى لم يأمرنا قط باتباعهما، فمتبعهما مخالف لله تعالى، وإن كانت فتياها مخالفة للنص ، فلا يحل لآحد اتباع ،اخالف نصالقرآن والسنة. وهكذا نقول في كل مفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم\* نامحمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله ناقاسم بن أصبع نامحدبن عبدالسلام الخشني نا محمد بن المثني نا عبدالرحمن ابن مهدى عن سفيان الثورى عن عبد الله بن طاوس عن أبيه . قال قال معاوية لابن عباس: أنت على ملة على ? قال : لا ، ولا على ملة عمان ، أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم \* مَا يُونس بن عبدالله بن مغيث نايحيي بن مالك بن عابد نا الحسين بن أحمد بن أبى خليفة نا أبوجعفر احمد بن محمد الطحاوى نا يوسف ابن يزيد القراطسى نا سعيد بن منصور نا هشيم عن المفيرة بن مقسم عن ابراهيم النخمى. قال: كان يكره أن يقال: سنة أبى بكر وعمر، لكن سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم \* نا حمام بن احمد نا عبد الله بن محمد بن على الباجي ناعبد الله بن يونس المرادى نا بتى بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا محمد بن بشر نا عبد الله بن الوليد نا عبيد بن الحسين . قال : قالت الخوارج لممر بن عبد العزيز : بريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب ، قال عمر بن عبد العزيز : بريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب ، قال عمر بن عبد العزيز : فيمن تعلق المخالفون ? فان موهوا بكثرة أتباع عمر بن عبد الدير: قاتلهم الله ، والله ماأردت أن نتخذ دون رسول الله الماما . فهؤ لاء الصحابة والتابعون ، فبمن تعلق المخالفون ؟ فان موهوا بكثرة أتباع ويكنى من هذا قول الله عز وجل : « وإن تطع أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ؟ وقال: « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم » وقال رسول الله عليه وسلم : ان هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريباً فطوبى رسول الله عليه من حفظ رأى أبى حنيفة ومالك والشافمى ، فاكان العلم قط العلم ماهم عليه من حفظ رأى أبى حنيفة ومالك والشافمى ، فاكان العلم قط أكثر مماهو منه الآن ، وهيهات:

اذا هبطت نجران من رمل عالج فقولا لها نيس الطريق هنالك ولكن الحق والصدق هو ماأنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دروس العلم، والذى درس هو اتباع القرآن والسنن، فهذا هو الذى قل بلاشك، وأصحابه هم الغرباء القليلون، جعلنا الله منهم، ولاعدابنا عنهم و ثبتنا فى عدادهم، وحشرنافى سوادهم. آمين آمين

وأما ولا يتهم القضاء فهذه أخزى وأندم، وماعناية جورة الأمراء ، وظلمة الوزراء، خلة محمودة ، ولا خصلة مرغوب فيها في الآخرة . وأولئك القضاة وقدعر فناهم وانما الطفاة العتاة من ملوك بني العباس و بني مروان ، بالعنايات

والتراعلى اليهم، عنددروس الخير وانتشار البلاء ، وعودة الخلافة ملكاعضوضا وانبراء على أهل الاسلام، وابترازاً للا مة أمرها بالغلبة والعسف، فاؤلئك القضاة هم مثل من ولاهم من المبطلين سنن الاسلام، المحيين لسنن الجور والمكر والقبالات (۱) وأنواع الظلم وحل عرا الاسلام وقد علمنا أحوال أولئك القضاة الذين بأخذون دينهم عنهم وكيفكانوا في مشاهدة اظهار البدع من المحنة فى القرآن بالسيف والسياط والسحن والقيد والنفي ، ثم سائر ما كانوا يتشاهدونه معهم من (۲) على ما استعانوه عليه من تمشية أمور ملكهم، فمثل هؤلاء لا يتكثر بهم واعاكان أصل ذلك (تفاب) أبى يوسف على هارون الرشيد ، وتغلب بهم ، واعاكان أصل ذلك (تفاب) أبى يوسف على هارون الرشيد ، وتغلب به عني بن يحيى على عبدالرحمن بن الحكم ، فلم يقلد القضاء شرقا وغربا إلا من أشار به هذان الرجلان واعتنيا به ، والناس حراص على الدنيا ، فتلمذ لهما الجمهور، به هذان الرباض والقرى ، واكتساب المال بالتسمى بالفقه . هذا أمر لا يقدر أحد على الدنيا . قال الله عز وجل: «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فضوا طبق الدنيا . قال الله عز وجل: «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين فضوا طبق الدنيا . قال الله عز وجل: «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين

<sup>(</sup>۱) بفتح القاف جمع قبالة وهى أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ، فان تقبل وزرع فلا بأس ، والقبالة هى الكفالة . قاله فى اللسان (۲) الاوراق الاخيرة من هذ الجزء من النسخة الاندلسية بليت وتخرقت فضاع بمض الكلمات والحروف ، واضطر رفا الى ترك بياض فى مكانها ، وتحرينا مايغلب على الظن انه تمام الكلام فوضعناه بين قوسين ، ومالم نصل الى معرفته تركناه، حرصا على الامانة فى النقل (٣) كذا فى الأصل . ولعل صوابه « والتذيل » بالذال المعجمة واللام وهو التبختر من قولهم : «تذيلت الدابة » حركت ذنبها « وذالت الجارية فى مشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرت اذبالها على الارض .

والقناطير المقنظرة من الذهبوالفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، وقال رسول الله صلى الله على وسلم :حفت الجنة بالمكاره وجفت الناربالشهوات. وصارمن خالفهم مقصود ابالا ذى مطلوبا فى دمه، أو مهجورا مرفوضا إن عجزوا عن أذاه لمنزلة له عند السلطان أو لكفه للسانه وسده لبابه، إذ وسعته التقية والصبر صبر. وكذلك افريقية كان الفالب فيها السنن والقرآن الى أن غلب أسد بن الفرات ابن أبى حنيفة، ثم نار عليهم سحنون بن أبى مالك، فصار القضاء فيهم دولا ، يتصاولون على الدنيا تصاول الفحول على الشول (١) الى أن تولى القضاء بها بنوها شم الخيار، وكان مالك، طمعا فى الرياسة عند العامة فقط .هذا أمر لا يقدر أحد على انكاره، ما الك، طمعا فى الرياسة عند العامة فقط .هذا أمر لا يقدر أحد على انكاره، قرب الينا داء الام قبلنا . كا قال رسول الله عليه وسلم: أننا سنرك سن من قبلنا . فقيل : اليهود والنصارى يارسول الله عليه وسلم: أننا سنرك عليه السلام ، وهكذا قلدت ها آاف الطائفة ان أحباره وأساقفتهم فعلوه على آرائهم

قال أبو محمد: وتكلموا أيضافي معنى نسبوه الى الاجماع؛ وهوأن يختلف المسلمون في مسئلتين على أقوال (٣) ، فيقوم برهان من النص على صحة أحد تلك الاقوال في المسألة الواحدة . فقال أبو سليمان : إنه برهان على صحة قولهم في المسألة الأخرى ، وخالفه في ذلك ابنه أبو بكر وأبو الحسن بن المغلس وجهور أصحابنا . وقول أبي سليمان في هذه المسألة خطأ لاخفاء به ، لانه قول

<sup>(</sup>١) جمع شائل وهى التاقة اللاقح التى تشول بذنبها للفحل أى ترفعه فذلك آية لقاحها وترفع مع ذلك رأسها وتشميخ بأنفها . قاله فى اللسان (٢) فى الاصل «مكيا» . (٢) فى الاصل « أقوام »

بلا برهان ، ثم يجب لو صحهذا أن يكون صواب من أصاب فى مسألة برهانا على أنه مصيب فى كل مسألة قالها. وهذا لا يخنى على أحد بطلانه ، وما ندرى كيف وقع لابى سليمان هذا الوهم الظاهر الذى لايشكل ?

وتكلموا أيضا في معنى نسبة (هذا الا) جماع وهوأن يصح اجماع الناس، على أن حكم أمركذا كحكم أمركذا ،ثم اختلفوا فهن مانع ومن موجب، ومن مبيح لكليهما، أومن موجب حكما في كليهما، فقام برهان من النص على حكم ماجاء في إحدى المسألتين، فواجب أن يكون حكم الأخرى كحكمها، لصحة الاجماع على أن حكمهما سواء

قال أبو محمد: لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الاسلام ، حتى لايشذ منها شي لكان هذا حكما صحيحا ،ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة وغير ما قدمنا ممالا يكون مسلما من لم يقل به ، وحتى لوأمكن (١) معرفة قول العالم ،فقد كان يمكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليعرف قول غيره ، فوضح أنه لا سبيل البتة ولا امكان أصلا في حصر أقوال جميع علماء أهل الاسلام في فتيا (خارجة) عن الجملة التي ذكرنا

قالاً بو محمد : ونحن فى غنى فائض ولله الحمد عن هذا التكلف ، وفى مناديح رحبة عن هذا التعسف، بنصوص القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله صلى الله على الله عليه وسلم . فلاسبيل الى وجود شرع لم ينص على حكمه . والحمد لله رب العالمين

و المتكلمون في هذه المسألة حكمهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث والربع فأنهم قالوا :قد اختلف الناس في ذلك ، فمن ما فع من المساقاة أو المزارعة جملة ، ومن مبيح لها جملة ، ثم صح النص باباحتها على النصف ، وقد صح الاجماع على أن حكمها أقل من النصف وأكثر من النصف كالحكم في النصف

<sup>(</sup>١) في الاصل ( كان )

قال أبو محمد: ما نحتاج الى هذه الشعاب الحرجة ، والدعاوى الموجه (١) . بل نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لا صحاب الضياع فى تلك المعاملة النصف ، وللعاملين النصف ، فدخلها دون النصف ضرورة بالمشاهدة فياجعل لك طائفة من المنصف ، فاذا تراضى الفريقان على أن يترك أحدهما بما جعل له أخذه جزءا مسمى ، ويقتصر على بعضه ، فذلك له اذ كل أحد محكم فى مثل ذلك بما جعل له . كالو وهب الوارث بعض ميرائه لمن يشركه فى الميراث أو لغيره . فان قبل: فهلا أجزتم هذا بعينه فى التراضى فيما يقع فيه الرباعلى خلاف المحال ؟ قلنا: لم يجز ذلك لان النص الوارد فى الربا (بما عدا ) المحائل ، وحظره وتوعدنا عليه ، ولم يأت حكم نص المساقاة والمزارعة والمواريث واشتراط مال المملوك المبيع والمحرة المأبورة بالمنع بما عدا ذلك ، بل أباح الاشتراط قانصف أو الكل ، ولم يمنع مادخل فى الاباحة المذكورة بالنص ما هو أقل من النصف أو الكل ، ولم يمنع مادخل فى الاباحة المذكورة بالنص ما هو أقل من النصف أو الكل ، وبالله تعالى التوفيق

قال أبو محمد على: وكثيراً ما نحتج مع المخالفين بما اجمعوا عليه معنا ثم نذكر عليهم الانتقال عنه الى حكم آخر. كقولنا لمن حرم الماء وحكم بنجاسته في ابل حرام حله ، فلم يغير لونه ولاطعمه ولا ريحه .ومثل هذا كثير لنا جدا المله فعاب ذلك علينا من لم يحصل وقال :قد جمعتم في هذه الطريق وجهين من عظيمين أحدهما الاحتجاج باجماعهم معكم ، وأنتم تنكرون دعوى معنى الاجماع ، وتجعلونها كذبا على الام رأنيقال لكم : فما الذي انكرتم على اليهود إذ قالوا : قد أجمتم معنا على نبوة موسى عليه السلام وصحة التوراة وحكم السبت ، وخالفناكم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن وشرائع دينكم

قال أبو محمد: فقلنا: ما تناقضنا في شي من ذلك، أما احتجاجنا على مخالفينا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصلولعله «الموجهة أو المعوجة»

(موا) فقتهم لنا على حكم ما ، وانكارنا عليه الخروج بما اجمع معنا عليه ، فعلنا ذلك نخروجه عما قدحكم بصحته الى قول آخر بلا برهان من قرآن أو سنة فقط ، فعبنا عليهم القول فى الدين بلا برهان ، وهذا حرام ومعيب بالقرآن والسنة . ولم ندع اجماعاً لا نصححه ، إنما ادعينا على الخصم ما لا يذكره من اجماعه معنا ، بعنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها وبين الدعوى الممكذوبة . وأما الذى انكرناه على اليهود فا(نه) ضد المسأله التي تكلمنا فيها آنها ، وهو امتناع اليهود من الاقرار بما ظهر البرهان بصحته باقوى من برهانهم على ما ادعوا أننا أجمعنا معهم عليه ، وأنكرنا على المذكورين آنها أن قالوا قولا بلا برهان ، وخروجهم عما قد صح البرهان بصحته بصحته ، وأنكرنا على اليهود تركهم القول بما قد صح برهانه ، وتماديهم على ما قدصح البرهان على النجاة . والحد شه رب العالمين ، وهو الثبات مع البرهان اذا ثبت ، والانتقال النجاة . والحد شه رب العالمين ، وهو الثبات مع البرهان اذا ثبت ، والانتقال معه اذا نقل فقط . وبالله تمالى التوفيق

## فصل

وتكلموا أيضا في معنى نسبوه الى الاجماع وهو: أن ذكروا أن يختلف الناس على قولين فأكثر في مسألة وفيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول من تلك الأقوال، فيبطل سائرها، مم تقع فروع من تلك المسألة . فقالوا: يجب أن يكون المقول به، هو ماقاله من شهدالنص لصحة قوله في أصل تلك المسألة، ونظروا ذلك بالحكم بالعاقلة وقال بها قوم ولم يعرفها قوم ، منهم عثمان البتى فصح النص بقول من صححها، فلما صرنا الى من هم العاقلة وجبأن ينظروا الى من المعاقلة على أنه من العاقلة ، فيكون من العاقلة ومرف اختلفوا فيه أهو من العاقلة أم لا إأن لا يكون من العاقلة

قال أبو محمد: وقولنا ههنا هو قولنا فيا سلف من أنه لوأمكن أن يعرف الاجماع في ذلك لكان حجة ، لكن لاسبيل الى احصائهم ولا الى حصر أقوالهم لما قدمنا قبل، وتحن في سمة والحرمدلا) ه عن التعلق بهذه الثنايا الاشبة (١) والتورط في هذه المضايق القشبة (٣) بما قد بينه لنا ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من النص الذي لادين لنا إلا مما فيه ، وماعداه فليس من دين الله تعالى ولا من عنده عزوجل . وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لى كل بطن عقولة . وألزم اليهود دية من قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله بعضهم خطأ أو بذلك بينة ، فوجب أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي ينتمى اليه ، حتى بلغ الى القبيلة التى تقف عندها ، وهكذا في كل شيء . والحمد لله رب العالمين حتى بلغ الى القبيلة التى تقف عندها ، وهكذا في كل شيء . والحمد لله رب العالمين

### فصل

# واختلفوا هل يدخل أهل الاهواء في الاجماع أم لا ?

قال أبو محمد: قد أوضحنا قبل والحمد لله رب العالمين .ان الاجماع لا يكون البتة إلا عن لص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لا على باطل لم يأت من عند الله تعالى من رأى ذى رأى،أوقياس من قائس يحكان بالظن. فاذ ذلك كذلك والسؤال باق ، هل نقبل نقل أهل الأهواء وروايتهم ? فقولنافى هذا وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله، وأن كل ماجاء به حق ،وأنه برى من كل دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم: فهو المؤمن المسلم، و نقله وأجب قبوله ، اذا حفظ ما ينقل ، ما لم له الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) يعنى المشتبكة التى ليست سهلة . والأشب: شــدة التفاف الشجر وكثرته حتى لامجاز فيه . (۲) القشب: القذر والدنس (۳) لعله: « مالم يمل »

عن إبمانه الى كفر أو فسق، وأهل الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق ، وأهل كل ممل خالف الحق.: مسلمون اخطأ وا مالم تقم عليهم الحجة فلا يكدح (١) شي من هذا في إيمانهم ولافي عدا لتهم، بل هم مأجورون على مادانوا به من ذلك وعملوه أجراً واحداً ، اذا قصدوا به الخير ، ولا إثم عليهم في الخطأ، لأن الله تعالى يقول: «وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ». ونقلهم واجب قبوله كما كانوا، وكذلك شهادتهم، حتى اذا قامت على أحد منهم الحججة في ذلك من لص قرآن أو سنة مالم تخص ولا نسخت ، فأيما أو نطق بذلك ، فهو كافر م تد، لقول الله تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون حتى أو نطق بذلك ، فهو كافر م تد، لقول الله تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يكموك فيما شجر بينهم » الآية وال لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلسانه لكن تمادى على العمل بخلاف القرآن والسنة ، فهو فاسق بعمسله مؤمن لمقده وقوله . ولا يجوز قبول نقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهما . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً » . الآية

وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش، وقول بلا برهان ، ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون ممذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة ،أو غير معذور لا نه قامت عليه الحجة ، فان كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء ، كلاهما معذور مأجور وان كان غير معذور لا نه قد قامت عليه الحجة ، فالداعية وغير الداعية سواء ، وكلاهما إما كافر كما قدمنا ، وإما فاسق كما وصفنا. وبالله تعالى التوفيق

ولا فرق فيما ذكرنا بين من يخالف الحق بنحلة أو بفتيا اذ لم يفرق الله تعالى ولارسوله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، إنما قال : ١ ا تبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » . فعم عز وجل ولم يخص . قال بعضهم : إن الصحابة اختلفوا في

<sup>(</sup>١) الكدح الخدش ، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح

الفتيا فلم يذكر بعضهم (على بعض بل) أذكروا على من خالف فى ذلك. قلنا : ليس كا قلتم ، إنما (لم) يذكروا على من لم تقم الحجة عليه فى فقط وانكروا أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه ، وكيف لم يذكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأى انكار أشد من هذا فأوليس عمرقد قال : والله مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايموت حتى يكون آخرنا موتا ، وليرجعن فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم ف(ماقدح هذا ) فى عدالته اذ قاله مخطئا ثم رجع الى الحق اذ سمع القرآن : « انك ميت وانهم ميتون » وإن المتادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جملة فالية السبائية ، أوليس ابن عباس يقول : أما تخافون أن يخسف الله بكم فالية السبائية ، أوليس ابن عباس يقول : أما تخافون أن يخسف الله بكم وعمر (١) اسحاق بن راهويه يقول فيما روى عنه محمد بن فصر المروزى فى الامام ، أنه سمه يقول : من صح عنده حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم غالفه ... يعنى باعتقاده .. فهو كافر

قال أبو محمد : صدق والله اسحاق رحمه الله، وبهذا نقول ، وقد روى عن عمر أنه قتل رجلا أبى (٢) عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى بحكم عمر، وكيف لو أدرك عمر وابن عباس رضى الله عنهما واسحاق رحمه الله من نقول (٣) له : قال الله عز وجل كذا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا (قال) (٤) أبى سحنون ذلك ، ومن قلنا له: هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العلماء ، ومن قال لنا : لو رأيت شيوخى يستد برون القبلة فى صلاتهم ماصليت الى القبلة . والله مافى بدع أهل البدع شى يستد برون القبلة فى صلاتهم ماصليت الى القبلة . والله مافى بدع أهل البدع شى يستد برون القبلة فى صلاتهم ماصليت الى القبلة . والله مافى بدع أهل البدع شى يستد برون القبلة فى صلاتهم ماصليت الى القبلة . والله مافى بدع أهل البدع شى السنة به ما البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدع شى السنة به ما البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء شى السنة به ما البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء هي السنة به ما البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء هي السنة به ما البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء هي الله مافى بدء أهل البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء شده ما أهل البدء هذا حاله مافى بدء أهل البدء أهل

<sup>(</sup>۱) لعل أصل «وكان اسحق » (۲) أبى ، يتعدى بنفسه وورد متعديا بعن كما سبق ، وقد عداه هنا بعن ولم أجد له سندا (۳) فى الاصل «يقول» (٤) سقطت من الاصل وهى ضرورية

يهوق هذه ،وليت شرى ان كان هؤلاء القوم يؤمنون بالله تعالى وبالبعث عنه وبأنهم موقوفون وان الله سيقول لهم: ألم آمركم با تباع (كتابى) المنزل ، ونبي المرسل ، ألم أنهكم عن ا تباع آبائكم ورؤسائكم ، ألم آمركم برد ما تنازعتم فيه الى والى رسولى ، وقدمت اليكم بالوعيد ? فاذا أعدوا من الجواب لذلك الموقف الفظيع ، والمقام الشنيع ? والله لتطولن ندامتهم حين لا ينفعهم الندم ، وكان به قد أزف وحل . نسأل الله أن يوزعنا شكر مامن به علينا من ا تباع كلامه ، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقسأله أن يميننا على ذلك ، وأن يغينا على ذلك ، وأن يغيننا على ذلك ، وأن يغينا على ذلك ، وأن يغينا على الكريم ، وأهل الجهالة والضلالة . آمين آمين . وصلى الله على سيدنا محد النبي الكريم ،

## فهرس الجزء الرابع

the many that the same of

#### صفحه

٧ الباب الرابع عشر: في اقل الجمع

٨ فصل: من الخطاب الوارد بلفظ الجمع

١٠ الباب الخامس عشر: في الاستثناء

١٥ فصل ، من الاستثناء

٢١ فصل: من الاستثناء (ايضاء)

٢٦ الباب السادس عشر: في الكناية بالضمير

٧٧ الباب السابع عشر: في الاشارة

٧٨ الباب الثامن عشر: في المجازوالتشبيه

٣٨ فصل: في التشبيه

٣٩ الباب التاسع عشر: في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الشي عنه يعنه الباب التاسع عشر: واله يبلغه فيقره صامتًا عليه لا يأمر به و لا ينهى عنه

س ٩٠ باب السكلام في النسخ وهو الموفى عشرين

صفحه

٦١ فصل: الا وامر في نسخها واثباتها تنقسم اقساما اربعة

۳۳ فصل فی رد المؤلف علی القائلین – وقد ذکر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ: وهذا وجه من وجوه الحکمة

• عصل: في قوله تعالى ( ماننسخ من آية او نسأها )

• ٦٠ فصل: اختلف الناس في النسخ على مايقع اعلى الأمر أم على المأموربه ؟

٦٦ فصل: وقد تشكك قوم في معانى النسخ والتخصيص والاستثناء

٧٧ فصل: في مكان النسخ ثم ايجابه ثم امتناعه

٧١ فصل: فيما يجوز فيه النسخ وفيما لايجوز فيه النسخ

٨٠ فصل: هل يجوز السخ الناسخ

۸۱ فصل: في مناقل النسخ

٨٢ فصل: في آية ينسخ بعضها ماحكم سائرها؟

٨٣ فصل: في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا

٩٣ فصل : ولا يضركون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخه متأخرة في الترتيب

٩٣ فصل: في نسخ الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف

• • ١ فصل : في نسخ الشي عبل أن يعمل به

١٠٧ فصل : في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن

١١٤ فصل: في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل

١١٦ فصل: في متى يقم النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحى

١٢٠ فصل: في النسخ بالاجماع

١٢٠ فصل: في رد المؤلف على من اجاز انسخ القرآن والسنة بالقياس

۱۲۱ الباب الحادى والعشرون: في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الاحكام ر ۱۲۸ الباب الثانى والعشرون : فى الاجماع وعن أى شى ً يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع

١٤٣ فصل: ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع

١٤٧ ذكر الكلام في الاجماع اجماع من هو ? أَإِجَمَاع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأى شي هو الاجماع وبأى شي يعرف انه اجماع

١٠١ فصل : فيمن قال ان الاجماع لايجوز لاحد خلافه

١٥٢ فصل : وامامن قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع

١٥٥ فصل: واما من قال اذا اختلف اهل عصر مافي مسألة ما

100 فصل: واما من قال اذا اختلف أهل عصر مانم اجمع اهل عصر ثان على احد الاقوال التي اختلفت عليها اهل العصر الماضي

١٥٦ فصل: واماقول من قال ازافترق اهل العصر على اقوال كثيرة

١٧٢ فصل : فيمن قال مالايعرف فيه خلاف فهو اجماع وبسط الـكلام فيما هو اجماع وفيما ليس اجماع

191 فصل: فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او ممن بعدهم لايعد خلافا وان قول من سواه فيما خالفهم فيه اجماع

٢٠١ فصل : في قول من قال قول الأكثر هو الاجماع ولا يعتد بقول الاقل

المدينة على المال قول من قال الاجماع هو اجماع اهل المدينة

٢١٨ فصل: فيمن قال ان الاجماع هو إجماع أهل الكوفة

۲۱۹ فصل: في الطال قول من قال ان قول الواحد مر الصحابة اذا لم يعرف له مخالف فهو الجمع وان ظهر خلافه في العصر الثاني

٢٢٥ فصل: واما من قال ليس لأحد ان يختار بعد ابي حنيفة الخ

٢٣٤ فصل: وتكلموا أيضا في معنى نسبوه الى الاجماع

• ٢٢ فصل : واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع ام لا ؟ (تم أنفهرست)